قصص بولیسیة للاولاد

لغزشحنة الماسئ





## آلو. . بيروت



رفعت «هادية» رأسها عن طبقها، ونظرت إلى شقيقيها التوأمين «ممدوح» و «محسن» اللذين كانا منهمكين في تناول طعام الإفطار وسألتها بصوت هادىء: هل يعرف أحدكها السبب في هذه الدعوة السبب في هذه الدعوة

المفاجئة التي دعانا إليها والدنا؟..

وهز الاثنان رأسيهما بالنفي . .

محسن: والغريب أن والدنا رفض أن يشير إلى أسباب هذه الدعوة، واكتفى بأن طلب منا أن نقابله جميعًا الساعة الخامسة في حجرة مكتبه!
هادية: هل تعتقد أن أحدنا قد ارتكب خطأ

- Company

يستحق عليه العقاب؟.

محدوح: لقد فكرت في ذلك، وراجعت نفسي كثيرًا فلم أجد شيئًا جديدًا قد بدر مني، وليس غير ترتيبي في شهادة آخر العام.. ولكني تقدمت عن كل سنة، حتى أصبحت أول فرقتي.. لم يتقدم على أحد، ما عدا واحدًا هو توأمي العزيز.. «محسن».. وللأسف أنه الأول وأنا الأول مكرر بحكم الحروف الأبجدية فقط، ولعل والدي رأى في تقدمي هذا العام شيئًا غريبًا نستحق عليه جلسة عقاب..

وقال «محسن» ضاحكًا: ربما. ولكن لماذا تتوقعون أن تكون جلسة عقاب . . ربما كانت مكافأة على تقدم «ممدوح» غير المتوقع . . .

هادية: للأسف، إن والدى قد خرجت منذ الصباح الباكر مع والدنا، ربما كانت تعرف شيئًا فتخبرنا به . .

محسن: لا أعتقد أنها ستخبرنا، فإن إفشاء الأسرار

مبدأ غير معترف به في بيتنا...

مدوح: على كل حال لا داعى لكل هذه اللهفة على أمر سنعرفه بعد ساعات قليلة.. ومن حسن الحظ أنه ليس عندى مجال للتفكير في هذه الجلسة الطارئة، فعندى اليوم تمرين في «نادى القاهرة» على لعبة «الكاراتيه» وأعتقد أنني سأصبح من أبطالها بعد أيام قليلة بل أراهن على ذلك!

وقف «محسن» وقال: أنا أيضًا مشغول جدًّا، لقد أصررت على تركيب جهاز لاسلكى والتمرين عليه بنجاح، وأعتقد أننى سأنجح اليوم فى التقاط بعض الموجات التى يمكن الاتصال عن طريقها، ما رأيك يا «هادية» فى أن تجربى استعمال جهاز اللاسلكى معى ؟. سأجلس أنا على جهاز الإرسال فى حجرتى فى «الكوخ العجيب» وتجلسين على جهاز الاستقبال فى أخر الحديقة ونرى نتيجة تجاربى...

ضحكت «هادية» متحمسة وقالت: موافقة،



فى الساعة الخامسة تمامًا طرق الأشقاء الثلاثة باب حجرة المكتب وأذن لهم بالدخول وتقدموا إلى والدهم، فطلب إليهم الجلوس بعض الوقت فى صمت حتى يتم تقريرًا كان يكتبه.

جلسوا وقد انتابهم القلق، وأخذوا يتبادلون النظرات، في صبر نافد، ولكن ذلك لم يستمر أكثر من دقائق قليلة، ثم وضع والدهم قلمه، وتنهد في ارتياح، واتجه إلى أولاده. وابتسم وهو يرى علامات القلق في نظراتهم. كانوا يتلهفون على معرفة السبب الذي دعاه إلى طلبهم، وكان يعزف لهفتهم، فأخذ يتلاعب بهم على سبيل الدعابة، قام من مكانه، وطلب من الشغالة أن تقدم لهم الشاى الذي حل موعده، ثم أرسل يطلب والدتهم لتحضر الجلسة، وحضرت وهي تبتسم وكأنها



تعرف السرد.

وبدأ الوالد المهندس «نبيل حسني» في الحديث. . فسأل «هادية»: ما آخر أخبار خططك يا «هادية»؟ . هادية: لم أقرر بعد شيئًا، فنحن في أول الإجازة، وخطتي لقضاء الصيف تتوقف على معرفة المكان الذي سنصطاف فيه هذا العام!

الوالد: وأنت يا «محدوح»؟ ما آخر أخبارك الرياضية؟

محدوح: لقد استهوتنى لعبة «الكاراتيه»... ووجدت فيها فن الحرب والسلام وقد قررت أن أتمرن عليها وأصبح من أبطالها، فاشتركت في «نادى القاهرة» وابتدأت في التمرين على هذه اللعبة... المالد: و «محسن» طبعًا منهمك في تجارب

الوالد: و «محسن» طبعًا منهمك في تجارب اللاسلكي.

محسن: فعلاً يا أبي. لقد نجحت في تركيب جهاز كامل. واشتركت معى «هادية» في تجربته! الوالد: ولكن. هل تعرف يا «محسن» أن استخدام أجهزة اللاسلكي في الاستعمالات الخاصة عنه ع

محسن: طبعًا أعرف. . ومعلوماتى عن ذلك كثيرة ، لقد قرأت أن كل دولة لها موجات خاصة تستعملها في الإذاعات وتعلن عنها . . طبقًا للاتفاقيات الدولية ، وهناك هيئة اسمها «شرطة الإذاعات اللاسلكية » مهمتها مراقبة جميع المحطات اللاسلكية من حيث

احترامها للقانون، ولابد أن تحصل محطات الإذاعة والتليفزيون على تصريح من هذه الهيئة، فتقرر لها طول موجتها حتى يمكن استخدام الجو لأكبر عدد من المحطات. وإذا حاول شخص تشغيل محطة إرسال دون ترخيص، تسرع شرطة الإذاعة إلى القبض عليه.. و..

قال «محدوح» مقاطعًا: أعتقد أن كل ذلك معلومات مفيدة جدًّا، ولكن - آسف يا أبي لهذه المقاطعة - والحقيقة أننا مشتاقون جدًّا لمعرفة سبب طلبك لنا بهذه الطريقة الرسمية، وإذا بدأ «محسن» الحديث عن اختراعاته واكتشافاته فلن ينتهى ولن نعرف سبب ما جئنا من أجله.

أطلق الأب ضحكة عالية وقال: إنني أعرف مبلغ تلهفكم لمعرفة أسباب الدعوة، ولكنني أداعبكم قليلا لأثير فضولكم. . وعلى كل حال فسبب دعوتي لكم خير. . كل خير. . من منكم يعرف صديقي «كامل

سلامة »؟

أجاب الجميع في صوت واحد: أنا.. كلنا! الوالد: حسنا.. ولكنكم لا تعرفون أنه قد انتقل إلى وظيفة مدير لفرع «طيران أفريقيا» بالقاهرة وهي شركة نيجيرية جديدة.. فتحت لها فروعًا في البلاد العربية مؤخرًا.. فها رأيكم في رحلة على ظهر طائرات هذه الشركة إلى «بيروت»؟

نظر الثلاثة بعضهم إلى بعض غير مصدقين. وصرخوا فرحًا في وقت واحد. ومضت خمس دقائق كاملة في هرج ومرج، حتى تمكن الأب أخيرًا من السيطرة على الحديث. وأتم كلامه: الحقيقة أن «كامل» قرر أن يقدم لى ثلاثة تذاكر هدية، فالشركة ما زالت حديثة وركابها قليلون وأغلبهم يستعملون الطائرة من «لاجوس» عاصمة «نيجيريا» إلى «القاهرة»، ثم تكمل الطائرة طريقها إلى «بيروت» بعدد قليل من المسافرين فكثير من الركاب يفضلون بعدد قليل من المسافرين فكثير من الركاب يفضلون

الراحة بعض الوقت في القاهرة، وبخاصة بعد الرحلة الطويلة التي تستغرق ٦ ساعات ولذلك قبلت هديته وخاصة أن عمكم «فهمي» ألحّ على كثيرًا لإرسالكم في الإجازة إليه في لبنان..

اندفع الأولاد يشكرون والدهم في حرارة ، ويسألونه الكثير من الأسئلة في وقت واحد. . متى نسافر . . وكم يومًا نقضيها هناك . . و . . و . . فأشار إليهم أن يصمتوا وقال: أين التخطيط «يا ملكة التخطيط»؟! أليس من الأفضل أن ترتبوا أسئلتكم . . وعلى كل حال سأجيب عنها كلها مرة واحدة . . أولا السفريوم الاثنين القادم. أي بعد أسبوع بالضبط، وسأعد لكم جوازات السفر وتحويل النقود، وعليكم أنتم الاستعداد بكل ما يلزم لرحلتكم . . بما في ذلك طبعًا الهدايا إلى عمكم وأسرته. . ثانيًا ستقضون في بيروت عشرة أيام كاملة.. وأعتقد أنها تكفيكم.. ثالثًا الطائرة تبدأ الرحلة في الساعة الخامسة بعد الظهر وتصل حوالي

السابعة.. وسيكون عمكم في انتظاركم، فسوف أتصل به تليفونيًّا وأخبره بهذا الموعد..

وسألها «ممدوح»: ماذا تخططين يا عزيزتى؟
هادية: ما يجب على كل منا أن يفعله.. أكتب كل
ما أحتاج إليه في رحلتي حتى لا أنسى شيئًا!
ممدوح: معك حق.. وسأفعل أنا أيضًا ذلك!
محسن: وأنا كذلك، والحمد لله أننى تمكنت من
إتمام معلوماتي عن اللاسلكي وسأفك جهازى الآن
وأحفظه حتى عودتى!

هادية: الخطوة الثانية أن أجمع كل المعلومات السياحية عن «بيروت». ثم أضع تخطيطًا لعشرة أيام حافلة... لن نترك شبرًا في لبنان بغير زيارة... محسنًا سنترك لك هذه المهمة!

وجاء اليوم الموعود. . يوم السفر. . وهاهم الأولاد الثلاثة في «مطار القاهرة الدولى» . . ينظرون إلى كل شيء حولهم في إعجاب شديد . . وصوت المضيفة الأرضية يرتفع بين لحظة وأخرى في «ميكروفون» المطار تعلن عن وصول طائرة . . أو رحيل طائرة أخرى . . والأولاد يستعدون لوداع والدهم ووالدتهم في الطريق إلى الباب الموصل إلى داخل المنطقة الجمركية ، حيث يتممون إجراءات السفر ويستقلون طائرتهم في الطريق إلى مدينة أحلامهم . . «بيروت» . .

ووصل الأستاذ «كامل سلامة» مدير الشركة. فصافحهم وقال إنه حضر ليصطحبهم ويعرفهم على طاقم الطائرة المكون من الطيار، ومساعده، ومهندس الطائرة ومضيف ومضيفة . حيث إنهم ضيوف هذه الرحلة . . وكم أسعدتهم هذه اللفتة . . وسرعان ما كانوا يتعرفون على طاقم الطائرة قبل إقلاعها . . وكانت سعادة «محسن» بالغة عندما رحب به مهندس

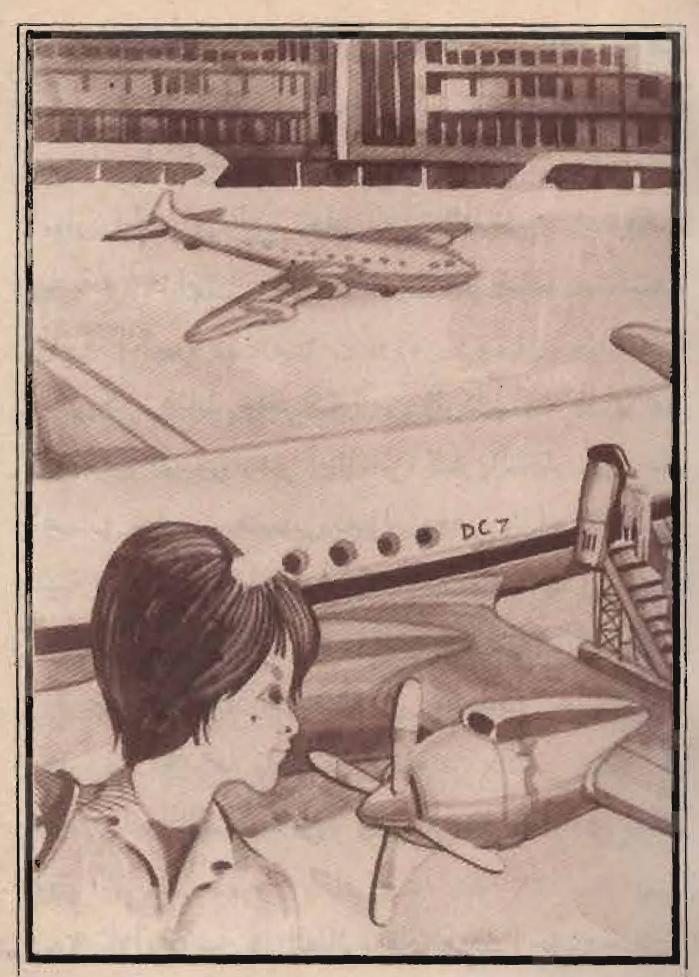

لاحظت " هادية " أن عدد المسافرين على الطائرة قليل جدًا

الطائرة ليجلس بجواره في غرفة القيادة ويشاهد عمل اللاسلكي . .

بعد قليل. انتهت الإجراءات وجاء صوت المذيعة الظريفة يقول: تعلن شركة الطيران الأفريقية عن إقلاع طائرتها في الرحلة رقم ٣٣٣ القادمة من «لاجوس» والمتجهة إلى «بيروت». . وعلى المسافرين الاتجاه إلى بابي الخروج رقمى ١، ٢.

وبالرغم من سعادة «هادية» المتناهية بهذه الرحلة فإن ذلك لم يمنعها من ملاحظة العدد القليل من المسافرين. ولكنها تذكرت حديث والدها عن نزول أكثر الركاب في «القاهرة». وصعدت سلم الطائرة تتقدم شقيقيها. وكان عليها أن تختار أي مكان في الطائرة. فهي كبيرة وشبه خالية.

واستقرت «هادية» في مقعدها.. وبجوارها «محدوح».. أما «محسن» فقد اتجه مباشرة إلى حجرة الطيار.. وبعد لحظات ربطوا الأحزمة.. ودارت

محركات الطائرة.. وبدأت في الارتفاع.. اهتزت هزة خفيفة.. ثم دارت دورة وثانية.. وشعرت «هادية» أخيرًا أن الطائرة قد استقرت في اتجاهها.. وانطفأت الأنوار الحمراء التي تحذر من التدخين.. وفكت «هادية» الحزام.. وبدأت تدير النظر حولها تستكشف الطائرة الكبيرة..

لم يكن هناك عدد كبير من الركاب. اثنان من الأفريقيين السمر يبدو أنها من كبار التجار أو رجال الأعمال يجلس بعضها بجوار بعض، أحدهما فتححقيبة سوداء أنيقة للأوراق . وبدأ يتحدث إلى زميله وهو يشير إلى أرقام وحسابات في هذه الأوراق . أربعة آخرون يجلسون في مقعدين على صف واحد . أحدهما استعد للنوم، والثاني يقرأ في جريدة . والثالث يدخن، والرابع ينظر أمامه في تفكير جريدة . والثالث يدخن، والرابع ينظر أمامه في تفكير

وفي أول كرسي في الطائرة كان هناك رجل وحيد. .

نحيل. يضع على عينيه نظارة، وبين لحظة وأخرى يضع نقطًا من الدواء في أنفه. وكان منظره يوحى على الفور بأنه رجل مريض.

وما إن انتهت «هادية» من استعراض الموجودين. حتى كانت المضيفة تقدم لها صينية الطعام وهى تبتسم لها ابتسامة رقيقة. ووقفت تتجاذب معها الحديث، بعد أن فرغت من تقديم الطعام للموجودين المعدودين وكها استنتجت «هادية» قالت لها المضيفة إن الرجل النحيل مريض. وإنه كها هو مذكور في جواز سفره تاجر لبناني، وقد عاش طويلاً في «نيجيريا» ويبدو أنه لما اشتد عليه المرض قرر أن يعود إلى وطنه.

وأشارت إلى الأربعة المتجاورين وقالت لها إنهم أيضًا بعض المغتربين من الشوام في رحلة سياحية.. أما الرجلان الأسمران فقد همست المضيفة وهي تشير إليهما أنهما من كبار تجار الماس في «نيجيريا» والتي تشتهر بإنتاج أثمن أنواعه.. وسألتها «هادية»: هل

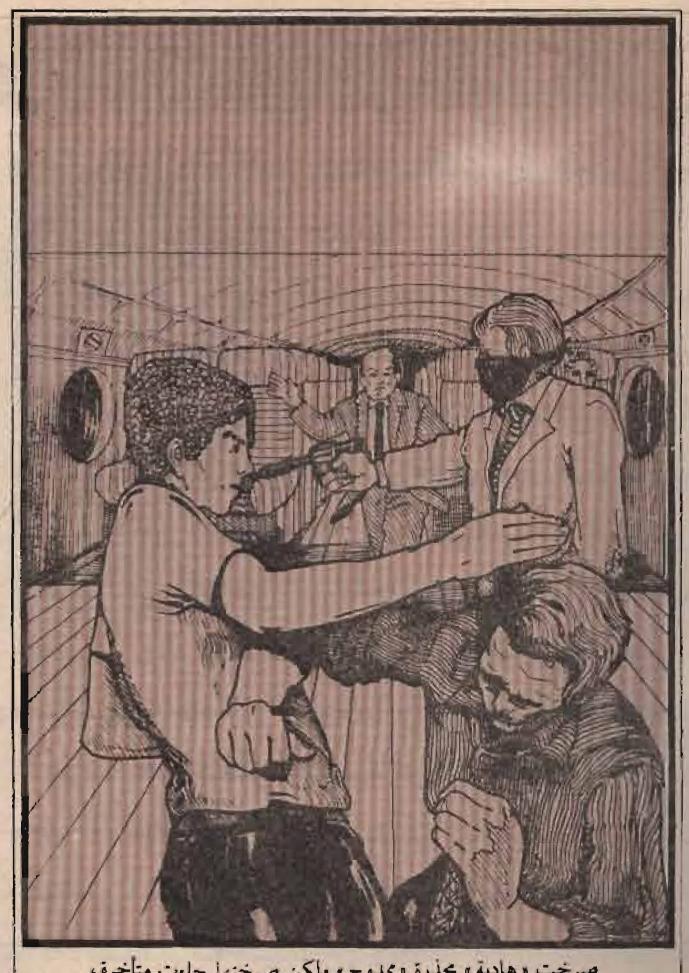

صرخت « هادیة » محذرة « ممدوح » ولكن صرختها جاءت متأخرة ، فقد انطلق عیار ناری

يحملان معهم بعض الماس؟

المضيفة: أعتقد ذلك، فقد كانت هناك حراسة مشددة على المطار في «لاجوس». ولو أن ذلك أمر معتاد.. نظرًا لحركة بيع الماس المستمرة في «نيجيريا». وأوسعت المضيفة الطريق لأحد المغتربين الأربعة الذي كان في طريقه إلى دورة المياه وفي اللحظة نفسها كان الرجل المريض يشير إليها، فاستأذنت من «هادية».. وأسرعت إليه..

طلب كوبًا من الماء ليتناول قرصًا من الدواء.. وأسرعت إلى إحضاره على حين وقف المضيف الثانى يبتسم لـ «ممدوح»، وهو في مكانه في مؤخرة الطائرة.. وفجأة وفي لحظات.. حدث شيء أذهل «هادية» و «ممدوح».. كانت المضيفة تتقدم بكوب الماء وهي تسير برشاقة.. وإذا بأحد الأربعة يمد ساقه في طريقها فتنكفيء على وجهها.. في اللحظة التي غادر فيها الرجل الثاني دورة المياه مهاجًا المضيف، وفي اللحظة الرجل الثاني دورة المياه مهاجًا المضيف، وفي اللحظة

## . اختطاف الطائرة



توالت الأحداث بسرعة، اهتزت الطائرة بسرعة، اهتزت الطائرة اهتزازات عنيفة. وقفزت «محدوح» «هادية» تتلقى «محدوح» بين ذراعيها، تساعدها المضيفة التى كانت قد استعادت توازنها، وصرخ الرجل ذو المسدس «كل الرجل ذو المسدس «كل

واحد في مكانه! سأطلق النار عند أول حركة!».
وتسمر الجميع في أماكنهم... «محدوح» بين يدى
«هادية»، وفجأة فتح الباب الموصل إلى غرفة القيادة،
وقف على بابه مساعد الطيار ممتقع الوجه، وقال:
أرجوكم الهدوء، لقد تمكنت هذه العصابة من اختطاف
الطائرة، ونحن لا نعرف ما تريده منا بالضبط، ولكن

نفسها اندفع الرجلان الثالث والرابع إلى حجرة القيادة وفي يد كل منها مسدس ضخم، دخل أحدهما الحجرة وأغلق بابها وراءه. . ووقف الثاني مواجهًا ركاب الطائرة وفي يده مسدسه . .

وأدرك «ممدوح» كل شيء.. محاولة لاختطاف الطائرة.. وأرواح الجميع تتأرجح بين أيدى هؤلاء المختطفين الأشرار.. ولم يفكر «ممدوح» فقفز قفزة واحدة جريئة على الرجل الذى هاجم المضيف، كانت تمرينات الكاراتيه قد أفادته.. وبضربة واحدة تمكن من إسقاطه على الأرض.. وأخذت الطائرة تهتز بعنف شديد.. واندفع «ممدوح» في اتجاه الرجل الآخر.. وصرخت «هادية» محذرة، ولكن صرختها جاءت متأخرة، فقد انطلق طلق نارى.. وترنح «ممدوح» والدماء تنبئق من كتفه!



الكابتن حرصًا على أرواحنا جميعًا، قرر الامتثال لأوامرهم، وبعد قليل سنعرف مصيرنا...

وبسرعة استعادت الطائرة هدوءها، واتخذت مسارها بثبات، وساعد على ذلك قلة عدد الركاب، واتجهت «هادية» بكل لهفتها إلى «مدوح».. الذى كان يمسك كتفه بيده وتبدو عليه علامات الألم.. واطمأنت « هادية » بعض الشيء وهي تراه ينظر لها مطمئنا. . وسارعت برفع ملابسه من فوق كتفه ، كان هناك جرح ينزف بغزارة، وفي لحظات كانت المضيفة تحضر بعض المطهرات وشاشًا وقطنًا، وتمكنت من وقف النزيف بمهارة. . وابتسمت في وجهه مطمئنة وقالت : اطمئن به إنها إصابة بسيطة، جرح سطحى من الرصاصة التي أطلقها عليك المجرم، والحمد لله أنها. مرت بجوارك ولم تصبك إصابة خطيرة!

جلس «ممدوح»، وجلست بجواره «هادية»، وحضر «محسن» مسرعًا عندما أحبرته المضيفة. . وران

الصمت على الطائرة!

همست «هادیة» فی أذن «محسن»: هل تعتقد أن هذا اختطاف سیاسی؟!.

محسن: طبعًا لا . . ففى الخطف السياسى يتحدث الخاطفون إلى الركاب بأهداف حركتهم، فمن المؤكد أن هؤلاء لصوص وملامحهم الشريرة تدل على ذلك . .

هادية: إذن فالمقصود هو السرقة، لقد أخبرتنا المضيفة، أن هذين التاجرين من كبار تجار الماس! محسن: ربما كانوا يحملون معهم بعض قطع الماس، ولذلك هاجمهم اللصوص!

تنهد «ممدوح» وقال: يا لها من مغامرة لم تخطر لنا على بال، مغامرة فى السهاء، اختطاف طائرة وهى على ارتفاع ٠٠٠, ٣٠ قدم، وليس فى يدنا ما نفعله، وكأننا فى فيلم من أفلام السينها ولعلها أول مرة فى حياتنا كنا نتمنى ألا تصادفنا مغامرة تضيع علينا رحلتنا السعيدة!

هادية: هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها أنني غير قادرة حتى على التفكير، إنه موقف حرج لا يوصف. ماذا نفعل، إننا بين السهاء والأرض. عاجزون عن كل شيء. . حتى عنن الخوف!!!

وفى هذه اللحظة تحرك الرجل الرابع، والذى سبق أن أطلق النار على «ممدوح» وتقدم بهدوء إلى التاجرين وبساطة مد يده يجذب حقيبة التاجر الأول وصرخ التاجر وهو يجذبها منه، ولكن تهديد المسدس لم يترك له فرصة للاعتراض.

جذب الحقيبة االأولى، ثم الثانية.. وفتحها على التوالى، وأخرج من كل منهما صندوقًا كبيرًا.. ثم أغلق الحقائب ورماها إليهما..

اتجهت عيون الإخوة الثلاثة، وهم ينظرون إلى الصندوقين. أخرج الرجل من جيبه آلة صغيرة. وأخذ يعالج بها قفل الصندوق. وفي لحظات سمعوا صوت تكة خفيفة، ثم فتح الصندوق، واتسعت عيناه

جشعًا وهو ينظر إلى محتوياته. . وكذلك أعين الأولاد. . كانت هناك قطع من الماس الخام، تبرق في قلب الصندوق. وتتلألأ وكأنها قطع من قلب الشمس تتوهج بالأضواء.. وابتسم اللص وأغلق الصندوق. . ثم فتح الثاني، وكما حدث في الأول لمعت الأصواء. لكن قطع الماس هذه المرة، كانت سوداء اللون. . تشرق من قلب اللون الأسود ألوان تخلب الألباب، وأغلق الرجل الصندوق بسرعة، والتفت إلى زميليه اللذين يحرسان الطائرة وهو يرفع يديه وفي كل يد صندوق وقال: عشرة ملايين من الجنيهات . . على

وابتسم زميلاه.. وأشارا له بعلامة النصر.. وكان الأولاد ينظرون إلى هذه الحركات غير مصدقين ما يحدث أمامهم.. وفي دهشتهم ولهفتهم لم يشعروا بأن الطائرة تقترب من الأرض.. إلا عندما هتفت المضيفة محذرة اربطوا الأحزمة!

هادية: ترى أين نحن الآن؟ محدوح: سنعرف حالًا! فالطائرة تكاد تلامس الأرض...

وفعلًا اهتزت الطائرة هزة بسيطة، قبل أن تتوقف تمامًا.

وهنا وقف التاجران فجأة وحاولا الاندفاع في اتجاه الباب، ولكن المسدسات في أيدى رجال العصابة أعادتها إلى مكانيها، وقال أحدهم في صوت عنيف: ليبق كل منكم في مكانه. لا تتحركوا حتى نسمح لكم . .

وتقدم الرجل الثانى الذى سبق أن هاجم مضيف الطائرة وأخرج من حقيبة صغيرة كانت معه قطعًا من الحبل المتين، وببساطة وبراعة تقدم منهم واحدًا واحدًا يربط أيديهم خلف ظهورهم، وقسمهم إلى مجموعات، الرجل المريض والذى عرفت «هادية» فيها بعد أن السمه الأستاذ «جهجهون» ومعه التاجران «مستر

كوامى » و «مستر شاسا» فى مجموعة واحدة يحرسها واحد، ثم طاقم الطائرة يحرسه رجل ثان والأشقاء الثلاثة يحرسهم ثالث. أما الرابع، وهو الذى يحمل «شحنة الماس» والذى بدا وكأنه الرئيس فقد فتح لهم الباب واستطاع أن يدلى منه بسلم الطوارئ. ونزل بسرعة ، ثم تبعته المجموعات الثلاث تحت الحراسة.

كانت الشمس تميل نحو الغروب. ونظر «محسن» حوله. فرأى قطعة من الأرض منبسطة تمامًا. اختارها اللصوص ببراعة ، فكأنها أرض ممهدة لنزول الطائرات، ثم يحيطها من كل اتجاه مجموعة من التلال العالية الخضراء ويحيط بها من بعيد مياه البحر من كل جانب، وهمست «هادية»: يا لها من صورة رائعة لجزيرة صغيرة تبدو مثل جزر الأحلام!

مدوح - ضاحكًا: ها نحن أولاء نزور مكانًا لم نتوقع زيارته من قبل!

محسن: ولم نعرف وجوده على خريطة العالم!

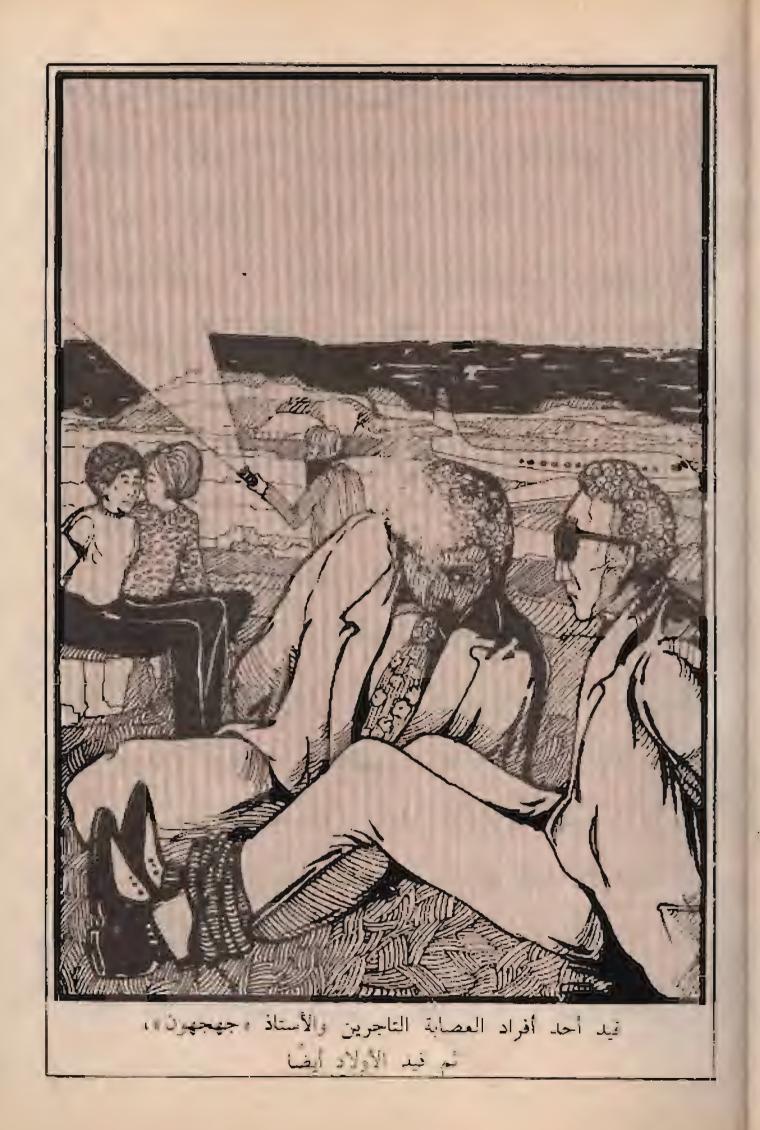

هادية: ونزوره في طائرة مختطفة، ولا نعرف لنا مصيرًا ولا .

ونهرهم الحارس صارخًا ليصمتوا. فصمتوا! وأمرهم الرئيس بالجلوس فجلسوا على بعض الصخور، ثم أشعل سيجارة وأخذ ينفث دخانها باطمئنان وسعادة، وجلس حوله زملاؤه الثلاثة يتضاحكون، حتى كأنهم نسوا تمامًا أن معهم مجموعة من الأسرى!

صرخ فیهم «ممدوح»: ماذا تفعلون بنا. ماذا تریدون منا؟

قال الرئيس من بين أسنانه: انتظر، ستعرف حالاً.. وعلى كل حال فنحن لا نريد منكم شيئًا إطلاقًا أيها الأطفال، هل تريدون أن تنطلقوا.. هيا إذا شئتم، فليس هناك خطر منكم.. وليس أمامكم ما تفعلونه.. البحر أمامكم.. و «أبو الذهب» وراءكم..

وأشار ضاحكًا إلى نفسه. .

وهمس «محسسن»: «أبو الذهب» وعصابته لن أنسى هذا الاسم أبدًا!

قالت «هادية»: كان يجب أن يسموه «أبو الماس»! مدوح: يا لك من فتاة، ويا لأعصابك القوية المتيئة. هل هذا وقت تنكيت!! ألا تعرفين معنى اختطاف طائرة؟! ربما لا يعرف مصيرها أو مصيرنا أحد إلى الأبد.

ولم ترد «هادية»، كانت تتابع بنظراتها المكان المحيط بها، وتصرفات الموجودين حولها، وأذهلها أن ترى أحد أفراد العصابة وهو يقيد التاجرين والأستاذ «جهجهون» ويقيد أرجلهم أيضًا. ثم نظر إلى «أبو الذهب» يسأله هل يقيد الأولاد أيضًا، ولكن «أبو الذهب» هز رأسه ساخرًا، وأشار إليه أن هذا غير مهم . ولكن من باب الحيطة قيد أيديهم!

خيم الظلام على الجزيرة. . وكان « محسن » يفكر . .

ما الذي يحدث عندما تفطن المطارات إلى عدم وصول الطائرة في موعدها المحدد.. وإلى عدم الاتصال بها.. هل يبدءون في البحث عنها، وهل يفطنون إلى أنها قد خطفت، وهل تظهر الطائرة في هذا الظلام؟ غير معقول، ربحا يحدث شيء في الصباح.. ولكن هل يتركونهم في هذا الخلاء حتى الصباح؟

كان «محسن» يفكر، و «ممدوح» يحاول عبتًا الفكاك من قيوده. أما «هادية» فكانت تركز أفكارها كلها في مراقبة ما يحدث. وبرغم أن الظلام كاد يمنعها أن ترى من حولها، فإنها رأت «أبو الذهب» وهو ينظر إلى ساعته، ومن الواضح أنها ساعة مضيئة، يستطيع أن يراها بوضوح.

فقد سمعته يهمس: «زعتر»، الباقى خمس دقائق. . هيا وبسرعة . .

قام «زعتر» بنشاط، وأمسك في يده بطارية كبيرة، وأسرع إلى أحد التلال. . وأخذ يطلق عدة إشارات

ضوئیة. ثلاث إشارات. ثم فترة هدوء، وإشارتان، وفترة أخرى ثم إشارة ثالثة.

ولم تمض إلا لحظات حتى ارتفع صوت أزيز في الجو. وبدأت تظهر في الفضاء إشارات متتالية، ووضح الصوت وهو يقترب، ثم ظهر جسم أبيض في الجو، وبدأت طائرة هليكوبتر في النزول قريبًا من مكانهم.

ووقف «أبو الذهب» حين توقفت الطائرة تمامًا، فشهر مسدسه، وأمر طاقم الطائرة بأن يسيروا أمامه. وأن يصعدوا إلى الطائرة «الهليكوبتر»، وقبل أن يفيق الأشقاء الثلاثة من دهشتهم، كان «أبو الذهب» وعصابته يصعدون إلى الطائرة ويغلقون بابها. وترتفع إلى الساء..

وبعد قليل غابت الطائرة في الظلام..

ونظرت «هادیة» إلى شقیقیها. وفجأة، انفجر «محدوح» ضاحكًا. وأخذ ضحكه یتتابع، ونظرت

إليه «هادية» غاضبة، ثم التفتت إلى «محسن». وإذا بعينيهما تلتقيان. وابتسم «محسن» وابتسمت «معسن» وابتسمت «هادية». وانفجرا هما الآخران يضحكان.

وهمس «ممدوح»: يا لها من رحلة. انتظرناها بفارغ الصبر!

انتهت موجة الضحك العصبى التى انتابت الثلاثة... وتنهد «محدوح» وقال !

مدوح: يا إلهى، يا له من موقف، من كان يتصور أن تتحول رحلتنا السعيدة إلى هذه النهاية! هادية: وإن اللصوص للأسف الشديد قد تححوا في خطتهم، خطفوا الطائرة، وسرقوا ثروة قيمتها حوالى عشرة ملايين من الجنيهات وتمكنوا من الفرار بنجاح، فقد تخلصوا من الطائرة حتى لا يتابعهم أحد إذا هربوا بها، وما كانوا بقادرين على الهبوط بها في أي مطار من مطارات الغالم وإلا تعرضوا للقبض عليهم. لقد رسموا خطتهم بمهارة فائقة.

محسن: المهم الآن ألا نسقط فريسة للياس، فلا يمكن أن نظل هكذا بلا حركة في انتظار ضربة حظ تنقذنا، قد تحدث وقد لا تحدث!

محدوج: وماذا نفعل ونحن مقيدون هكذا! هادية: أول شيء يجب أن نفعله أن نتخلص من هذه القيود!

محدوح: لقد حاولت بكل جهدى ولكن اللعين « زعتر » ربطنا ربطة من المستحيل أن نتخلص منها بدون مساعدة خارجية!

هادية: من حسن الحظ أنهم تركونا بغير تقييد أرجلنا وذلك استخفافًا بأمرنا، ولعل «أبو الذهب» صيندم يومًا على هذا الاستخفاف...

عدوح: ماذا تقصدين؟

هادية: إن عندى فكرة، لو تمكنا من تنفيذها فقد نستطيع حل قيودنا، ولكن كل ما أخشاه أن يمنعنا الظلام من ذلك!

لو استطعنا الدخول إلى الطائرة، والوصول إلى مطبخها، سيمكننا إحضار سكين، يمسكه أحدنا بأسنانه فقد ننجح في تقطيع قيودنا!

محدوح: فكرة رائعة. تعالوا إن شبح الطائرة على بعد خطوات. سنرى كيف يمكننا الصعود أرجو أن يكون سلم الطوارئ في مكانه.

أسرعوا إلى الطائرة متلاصقين. وتنهدوا في ارتياح، كان سلم الطوارئ في مكانه، وهتف «محسن» فجأة: ضربة حظ أخرى. الطائرة مضاءة من الداخل، تركوها بدون إطفاء الأنوار.

عدوح: هذا يساعدنا كثيرًا.. سأصعد إلى الطائرة وأحاول إحضار سكين..

هادية: اصعد معه يا «محسن»، وقم أنت بذلك، وفي نور الطائرة سيسهل عليك أن ترى جيدًا قيد «محدوح» وتحاول تمزيقه. ولكن . كيف حال جرحك يا «محدوح»؟! ألا يؤلك؟

محدوح: آه. جرحی، لقد كدت أنساه. أنت التي ذكرتني به، الحمد لله إنني لا أشعر به إطلاقًا! ولكن «هادية» شعرت أنه يقول ذلك لتشجيعها. وأنه حقيقة يتألم من جرحه!

محسن: وأنت يا «هادية». لن نتركك وحدك. اصعدى معنا، وسنحاول جميعًا التخلص من قيودنا وفجأة ارتفع صوت أجش. ناهرًا، وصارحًا: من هناك؟ من الذي يحدث هذه الضجة؟!.

انزعج الأولاد للحظات، ثم ضحك «ممدوح»، وقال: إنه السيد «جهجهون»، لنظمئنه على قرب خلاصه.. وهتف «ممدوح»: لا تخش شيئًا يا سيدى، فنحن نحاول أن نتخلص من قيودنا لنخلصك بدورك! جهجهون - صارخًا: كيف تفعلون ذلك..

جهجهون - صارحا: كيف تفعلون دلك هيه... كيف؟!

التقت أعين الأولاد في دهشة، وضحك «محسن» وقال: إنه يفعل كغفير الليل. . الذي ينقصه أن يصرخ

قائلًا هاع . . !!

هادية: لا تردوا عليه.. فلن نضيع وقتنا هكذا بدون فائدة!

ولم تكن مهمتهم سهلة فصعود سلم الطوارئ، وهو بدون حواجز (درابزین) وهم مقیدو الأیدی لا یستطیعون حفظ توازنهم فی الصعود. كل ذلك كان مهمة صعبة علیهم وبخاصة أن «ممدوح» مجروح الكتف، ولكنه یتقدم أخویه محاولاً أن یبث فیهم الشجاعة والأمل. وفعلاً بدءوا یصعدون درجة. درجة. كلاعبی السیرك، حتی تمكن «ممدوح» من الوصول إلی الطائرة، وتنهد بارتیاح وتبعته «هادیة» ثم الوصول إلی الطائرة، وتنهد بارتیاح وتبعته «هادیة» ثم

كان الوصول إلى مطبخ الطائرة سهلاً.. وكذلك العثور على السكاكين.. فالطائرة مضاءة.. وأدوات المطبخ مرصوصة بنظام تام.. وضحك «محدوح» وهو يقول: من حسن الحظ أنه توجد كمية كبيرة من

الطعام. ولن غوت من الجوع في هذه الجزيرة الموحشة.

وبدأ «محسن» يستعد بكل قوته. . ليمسك يد السكين بفمه، في وضع يسمح له بأن يستعملها، حتى تمكن من إمساكها. . واستدار «ممدوح»، وركع على ركبتيه، وبدأ يضع السكين على الحبل الذي يربط يدي شقيقه، كانت المهمة صعبة، ولكن كان على «محسن» أن يركز قوته في أسنانه وأن يبدأ المحاولة.

وأمسكت «هادية» بأنفاسها وكانت بين دقيقة وأخرى تدعو الله أن تنجع المحاولة، ولما تعب «محسن» وضع السكين على رف قريب، حتى يسمع لنفسه بالتنفس، ثم عاد إلى محاولته مرة أخرى.. وحرك «ممدوح» يديه.. وبدأ يشعر أن القيد يستجيب، ثم ينقطع.

واطلقت « هادية » صيحة فرح . . ورفع « ممدوح » يديه الطليقتين . . وفي لحظات ، كان « محسن »

و « هادیة » مطلقی السراح . . و إن كانت آثار القیود التی انغرست فی لحمهم ما زالت ظاهرة ، ومؤلة . . . هادیة : « محسن » ، لقد بذلت مجهودًا رائعًا . . وأنت عتاج إلى تغذیة شدیدة ، ما رأیك فی هذه التفاحة الرائعة . . .

وقبل أن يقضم «محسن» أول قطعة من التفاح، السعت عيناه دهشة، وهو يشير إلى باب الطائرة، كان هناك شبح شخص يتقدم، ترك تفاحته ووقف مستعدًّا... ثم صاح مندهشًا: إنه السيد «جهجهون»؟.. تفضل يا سيد! كيف استطعت أن تتخلص من قيودك؟

ونظرت «هادية» إلى يديه وقالت: لقد تعبنا غاية التعب حتى تخلصنا منها..

ونظر «جهجهون» إلى أيديهم الطليقة في دهشة ثم

قال: وجدت بجواری حجرًا مدببًا فتخلصت من قیودی!

محسن: وهل خلصت التاجرين؟

جهجهون: لا.. لقد فكرت في أن أساعدكم أولاً!

مدوح: إذن هيا نذهب إليهما. فمن القسوة أن نترك هذه الحبال الرهيبة تلتف حول أيديم وأقدامهم ...

هادية: سأحضر أولاً بطاريتي من حقيبة يدى، الم أقل لكما: اكتباكل ما نحتاج إليه حتى لا نسى شيئا... إنني لم أنس حتى بطاريتي!

واسرعت «هادية» إلى المقعد الذي كانت تجلس فيه، وعترت على حقيبة سفرها، فأخرجت منها بطاريتها وتقدمت الموكب الصغير من الطائرة في الطريق إلى التاجرين الأفريقيين.

كاتا مجلسان في هدوء تام . . ولم يكن هناك أي تعبير

على وجهيها. حتى عندما خلصهم الأولاد من القيود. تمتم أحدهما بكلمة شكر غامضة. وكان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، ولم يزد الأخر عن البحث في جيوبه بسرعة حتى عثر على علبة سجائره. ثم أشعل سيجارة، ونفث دخانها في هدوء وكأنها كانت كل ما تنقصه في هذا الموقف.

وأدارت «هادية» بطاريتها في المكان.. ووقع الضوء على وجه «جهجهون» ولاحظت «هادية» مندهشة، أن في عينيه نظرة غريبة، ولكنه استدرك بسرعة، وابتسم في لطف.

وسألته «هادية»: هل تحسنت صحتك يا سيدى، أرى أنك لم تستعمل دواءك؟

جهجهون: آه، يبدو أن هواء الجزيرة المنعش قد أفاد صحتى.

ومرة ثانية جلس الجميع، وأخذ التاجران يتحدثان بلغة قريبة، في همس واضح، واقترب منهم

«جهجهون» وجلس.. واجتمع الأشقاء الثلاثة في دائرة صغيرة..

عدوح: والآن. ما الذي يمكن أن نفعله، هل نستسلم للهدوء هكذا. .

محسن: ما رأيك أنت؟.

هادية: عندى اقتراح.. ولست أدرى هل يصلح أو لا.. إنه يتوقف على مهارة «محسن». وفجأة قفز «محسن» صارخًا: ما أغباني.. اللاسلكي.. إن جهاز اللاسلكي في الطائرة صالح للاستعمال.. وأنا أستطيع أن أستعمله.. شكرًا يا «هادية».. لقد ذكرتني بمهارين.

وصرح «جهجهون»: ماذا تفعلون الآن أيها الصغار؟!

مدوح: سننقذكم ياسيدى، سينقذكم الصغار! وأسرعت «هادية» تضيء الطريق بالبطارية، وصعد الثلاثة مسرعين هذه المرة، واندفع «محسن» يتبعه

شقيقاه إلى حجرة القيادة...

جلس «محسن» أمام جهاز اللاسلكى، ووضع السماعات على أذنيه. وبدأ محاولته. أخذ يدق عليه دقات معينة ويقول: لقد لاحظت طريقة استعماله خلال المدة التى قضيتها هنا قبل خطف الطائرة.

وبدأ الوقت يمضى ثقيلا، «ومحسن» منهمك في محاولته. بحثًا عن الموجة التي تصله بأحد المطارات. .

وفجأة صاح: هناك صوت ضعيف يأتيني. . وفجأة صاح: هناك على أذنيه . . ولمعت الفرحة في

عيون «هادية» و «محدوح». لقد بدأ الاتصال! وهتف «محسن» هنا طائرة شركة الطيران الأفريقية.

حول..

محسن: نعم. . نعم . . الرحلة رقم ٣٣٣. لقد أجبرتنا عصابة على الهبوط في إحدى الجزر . . حول .

24

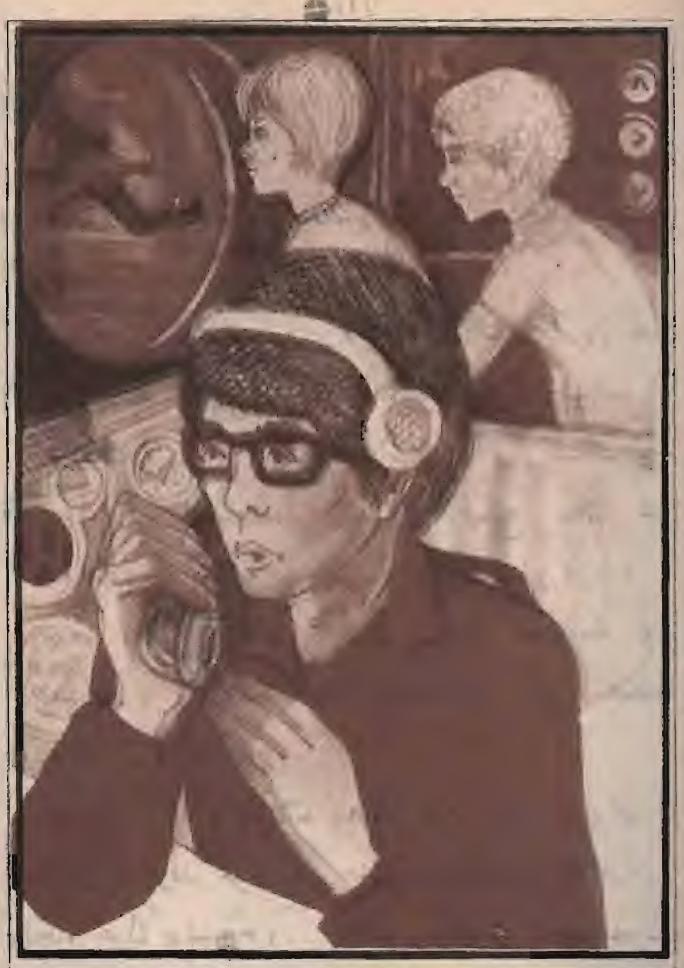

جدر محسن أمام جهار اللاسلكي ، ووضع السهاعات على أذنيه . وبدأ محاولته ..

محسن: لا أعرف الجزيرة، إنها في البحر المتوسط، وقد اختطفت العصابة طاقم الطائرة. . وهربت حول!

محسن: ماذا.. حسنا. سنحاول! وانقطع الاتصال.

كانت الرءوس الثلاثة متلاصقة في أثناء المحادثة اللاسلكية... وعندما رفع «محسن» رأسه، ونظر خلفه فوجىء بوجه «جهجهون» ينظر إليهم متسائلاً... وللمرة الثانية لاحظت «هادية» هذه النظرة الغريبة في عينيه...

وقال «محسن»: لقد اتصلنا بمطار «بيروت». إنه أقرب مطار إلينا.. ستصل إلينا نجدة بعد قليل.. سنشعل بعض النيران ليتعرفوا على الجزيرة! أسرع «جهجهون» هابطًا السلم وقال «محدوح»: يبدو أنه قد أسرع ليطمئن التاجرين!

هادية: إنى أشك في ذلك، يخامرنى إحساس غريب بالشك في هذا الرجل!

محسن: وأنا كذلك، على كل حال اقتربت المغامرة من النهاية، هيا نجمع بعض الأغصان الجافة ونشعل النيران...

هدوح: سنطلب من الجميع الاشتراك في هذا العمل. فسنحتاج إلى كمية كبيرة من الأخشاب. وتحدث «عدوح» باللغة الإنجليزية إلى التاجرين، فأسرعا إلى المساعدة، وتفرق الجميع بحثًا عن الأخشاب، ما عدا «جهجهون» الذي اعتذر بمرضه. وبعد قليل كانت هناك كومة ضخمة من الأغصان. وأشعلوا فيها، فانطلقت تضيء منطقة كبيرة من الأرض.

جلس الأولاد الثلاثة بعيدًا عن وهج النيران.. صامتين.. وقد غرق كل منهم في أفكاره الخاصة.. وفجأة تحرك «ممدوح».. وقال: انظروا «جهجهون»

يبتعد في ظلام الجزيرة..

هادية: معنا بطارية. . هيا نتبعه!

وفى خفة أسرع الثلاثة وراءه.. خرجوا من منطقة ضوء النيران.. وغرقوا فى الظلام، وشعروا أن الجهجهون» يتوقف بين لحظة وأخرى ويرهف السمع بحثًا عن صوت يتبعه، ثم يواصل السير.. وهم وراءه...

كان يتحرك في خفة الفهد، وكأنه يعرف الطريق جيدًا وكان «ممدوح» أكثر المغامرين قربًا منه، وإدراكًا لحركاته بحكم تمريناته الرياضية.

وفجأة وجدوا أنفسهم أمام البحر مباشرة بعد أن مروا وسط تلين من الصخور وفي ضوء النجوم شاهدوه بوضوح . . كان يسرع إلى البحر . . من غير أن ينظر وراءه، ثم انحني على الشاطيء وأخذ يدفع أمامه شيئًا . . عرفوا أنه قارب بخارى . . وعندما انزلق القارب إلى الماء . . نزل «جهجهون» في اللحظة نفسها

التي قفز فيها «ممدوح» ليسقطه تحته على أرض الزورق الصغير..

وقبل أن يفيق «جهجهون» من دهشته، كان الثلاثة معه في القارب، وكان «محدوح» يمسكه من يديه مسكة تعوقه عن الحركة. وتقدم «محسن» يفتشه فأخرج مسدسًا من ثيابه وبان على وجهه الاستسلام الشديد. قال «محدوح»: من بين أسنانه: إلى أين أنت ذاهب؟ وأين بقية العصابة؟

جهجهون: لا أعرف شيئا عن العصابة، لقد كنت أسير في الجزيرة فوجدت القارب فحاولت استعماله.. هادية: أنت كاذب، كل الدلائل تشير إلى أنك فرد في العصابة.. منذ أن طلبت الماء من المضيفة، ثم ادعائك المرض، وها أنت ذا سليم تمامًا.. والنظرات الغاضبة في عينيك وتخلصك من القيود في سهولة.. لقد لاحظت أنها لم تترك أثرًا على يديك، وهذا دليل على أنهم قد قيدوك قيدًا خفيفًا يمكن التخلص منه في

أية لحظة..

ثم الآن وأنت تهرب من الجزيرة وكأنك تعرفها معرفة سابقة وعلى علم تام بكل طرقها وضغط «عدوح» على ذراعى الرجل فصرخ متألمًا.

محدوح: لا فائدة.. تحدث.. قل لنا إلى أين أنت ذاهب. إنك بلا شك تحاول اللحاق بالعصابة.. أين هي قبل أن نسلمك للشرطة التي ستصل بعد قليل.. وأثّر التهديد في «جهجهون» فقال مستسليًا: نعم.. لقد كانت الخطة أن أبقى معكم لأرى ماذا يحدث.. وحتى أتمكن من عرقلة تحركاتكم.. ثم أتسلل هاربًا لأدرك «أبو الذهب» في جزيرة قريبة من ألى الشمال تمامًا..

محسن: هل زرت هذه الجزيرة من قبل؟ جهجهون: الحقيقة.. نعم.. «فأبو الذهب» مهرب كبير، يهرب السلاح والمحدرات والماس وكل شيء.. وقد اختار هذه الجزيرة، وأخرى صغيرة

قريبة، لأنها خالية من الناس تمامًا.. وأعدهما وكرًا لكل تحركاته..

ممدوح: حسنًا. مستقودنا إلى جزيرة «أبو الذهب» ولو قمت بأية حركة للخداع أو التحذير، فسألقى بك في الماء...

وابتسمت «هادیة»، كانت تعرف أن كلام «ممدوح» للتهدید فقط، فهو لا یستطیع أن یفعل ذلك، ولكن «جهجهون» كان ضعیفًا وجبانًا، فامتثل للأمر...

وتساءل «محسن»: هل من الصواب أن نطارد العصابة وحدنا. . أليس من الأفضل أن ننتظر النجدة؟!

هادية: أخشى أن تتأخر حتى تعثر على الجزيرة، ومن ويكون في ذلك مجال لهروب وأبو الذهب، ومن الطبيعي أن يخبر التاجران الشرطة عندما تصل عن وجودنا في الجزيرة، وطبعًا سيبحثون عنا.



محسن: حسنًا. . هيا بنا . .

وهكذا. قاد «جهجهون» الزورق البخارى. . و «مدوح» بجواره يلاحظ حركاته و «هادية» و «محسن» يرقبان البحر من كل اتجاه.

وكان القمر في نهاية الشهر.. ولذلك بدأ يظهر بعد أن انتصف الليل، ويلقى ضوءًا ضعيفًا على الكون، وفي ظل هذا الضوء الخفيف الرفيع، ظهرت بقعة من

## جزيرة الموت



رفع الأولاد أطراف بنطلوناتهم حتى لا تبتل من مياه الشاطىء، وقفن وقفن «محدوح» وهنو يدفع «جهجهون» أمامه، وتبعها «محسن» و «هادية» اللذان دفعا الزورق أمامها حتى صعدا به إلى الشاطىء.

ونظروا حولهم، كان السكون يخيم على الجزيرة تمامًا، لا صوت، ولا حركة، وحتى الأشجار لا يداعبها نسيم البحر فتقطع الصمت من حولهم. وهمس «مدوح» في أذن «جهجهون»: هيا تقدم، أوصلنا إلى مقر القيادة. ولكنه رفض، وتسمر في مكانه، ونظر إليهم نظرة رعب هائلة، وهو يهز رأسه يمينًا ويسارًا،

الأرض. جزيرة صغيرة.. صخرية سوداء.. لا تظهر فيها شجرة واحدة.. وقبل أن يتحرك أحد تقدم «محسن» وفي يده منديله، فوضعه على فم «جهجهون».. وربطه جيدًا.. وكان الزورق في اللحظة نفسها يلامس أرض الجزيرة السوداء الغامضة.. ولم يكن قد مضى عليهم من الوقت في البحر بين الجزيرتين أكثر من ربع ساعة!



I the principle of the same

the same of the sa

طالبًا منهم أن يرفعوا المناديل عن فمه. .

وتقدم «عدوح» فرفع المنديل قائلاً: لو أحدثت أى صوت سأعاقبك عقابًا رهيبًا.. ولكن «جهجهون» كان يتحدث في همس وتوسل: أرجوكم.. لا أستطيع أن أقودكم إليه.. أنتم لا تعرفون «أبو الذهب»، إنه وحش رهيب، لو رآنا سيقتلنا جميعًا، إنه لا يتورع عن أي عمل.. ولكن «عمدوح» دفعه بقوة وقال: لا تحاول التهرب.. هيا تقدمنا..

وكاد «جهجهون» يبكى: أرجوكم! افعلوا بى ما شئتم، ولكن لا تجبرونى على الذهاب معكم إليه! محسن: أين مقر «أبو الذهب» الآن؟

جهجهون: سأخبركم بمكانه، ولكن لن أذهب معكم. . أتركوني في أي مكان تريدون. قيدوني . واذهبوا بدوني!

هادية: تكلم.. أين هو؟ أشار «جهجهون» بيده إلى تل صغير.. وقال:

انظروا إلى هذا التل. بجواره تمامًا عمر صغير عهد إذا استطعتم عبوره، فستجدون أمامكم منطقة حديثة البناء بها منزل صغير، بجواره مجموعة من الحجرات يستعملها كمخازن للبضائع التي يهربها، وحظيرة خاصة بطائراته الهليكوبتر. وستجدونه هناك الآن أما أنا فاتركوني حتى في حراسة أحدكم.

نظر الثلاثة بعضهم إلى بعض نظرة استشارة، ونظرت «هادية» حولها بحثًا عن قطعة من الحبال. لم تجد، فنظرت إلى فستانها، ثم نزعت منه الحزام وقدمته إلى «مدوح» وقالت: يمكنك تقييده به، ثم كمم فمه بالمنديل كها كان...

محسن: وقدميه أيضًا.

وبسرعة قيدوا «جهجهون» ووضعوا المنديل على فمه حتى لا يصرخ طالبًا النجدة من أفراد العصابة ثم بدءوا يتحركون إلى المغامرة المجهولة..

أرهفوا السمع، لا صوت ولا حركة. أخذوا

يتقدمون بهدوء، على ضوء القمر الضعيف، و «عدوح» - كه هى العادة - فى المقدمة، يعد أن أشار إلى «هادية» ألا تفعل البطارية، كانوا يسيرون على أطراف أصابعهم، فارض الجزيرة صخرية، وأى خطأ صغير من أحدهم سيحدث صوتًا، قد ينه العصابة إليهم.

ووصلوا إلى التل، ووجدوا فعلاً عمرًا عهدًا يحاذيه ويسير بجواره، وفي الظلام الحالك الذي صنعه ظل التل ساروا صامتين، ولم يكن طريقًا طويلًا، لم يمضوا في السير أكثر من عشر دقائق ثم وجدوا الطريق ينتهى فجأة، وقطعة واسعة من الأرض الفضاء، كالدائرة، تحيط بها بعض المباني الصغيرة هي بلا شك المخازن التي ذكرها «جهجهون» وكان هناك مبني أكبر يتوسط المباني، وعلى بابه مصباح كهربائي يضيء المنطقة المباني، وعلى بابه مصباح كهربائي يضيء المنطقة كلها.

كلها. . توقفت أنفاسهم في الظلام، وهمست «هادية»: لن

نستطيع اختراق هذا الميدان تحت هذه الأضواء..

همس «ممدوح»: يجب أن نفكر في طريقة بسرعة لنصل بها إليهم قبل أن يشعروا بنا، إنهم موجودون حتمًا ما دامت هذه الأضواء مضاءة.

محسن: اسمعا. . حقيقة أن هناك أضواء تنير المكان. . ولكن العصابة لا تتوقع أن يتبعها أحد إلى هنا . ولذلك فهى مطمئنة في الداخل. . سأخترق المكان من الجنب بسرعة، حتى أصل إلى هذا المبنى . . أول مخزن . . فإذا وصلت إلى ظله في أمان . . اتبعاني . . .

ولكنهم، قبل أن يبدءوا في الحركة، انطفأت الأنواز فجأة قساد السكون والظلام في المكان..

أمسكت «هادية» بيد «ممدوح»، وقد امتلأ قلبها بالرعب، ترى هل عرف «أبو الذهب» وصولهم . فللرعب، ترى هل عرف الجزيرة أجهزة خفية للإنذار هل يكون في الجزيرة أجهزة خفية للإنذار أشعرته بوجودهم ؟ ماذا يحدث الأن هل يتمكن من

مهاجمتهم في الظلام والقضاء عليهم...

التصق بعضهم ببعض، وأمسكوا أنفاسهم حتى اعتادت عيونهم الظلمة المفاجئة، وفجأة بدأ صوت دوى كبير يرتفع، وارتعدت «هادية»، شعرت كأن الأرض تهتز تحت أقدامها، ثم ارتفع الصوت، وزاد ارتفاعه قوة، وعلوًّا.

وهمس «محسن» بعد فترة خاطفة: إنه صوت محرك طائرة.. يبدو أنهم قد أنهوا أعمالهم وبدءوا يتحركون للهرب!

عدوح: بعد كل هذا العناء.. يهربون. . هل أسرع إليهم وأحاول مهاجمة الطائرة!

مادية: طبعًا لا . . سيكون هذا عملًا جنونيًا . . هل تعتقد أنك تستطيع أن تحطم طائرة بيديك الخاليتين من أي سلاح . . .

ولم تستمر المناقشة طويلاً، فقد زاد فجأة صوت ضجيج محرك الطائرة. . وبدأت عيونهم ترى في الظلام

أضواء رفيعة ملونة تلمع وتنطفىء، وارتفعت فى الفضاء شيئًا فشيئًا طائرة هيليكوبتر ضخمة . . دارت دورة حول الجزيرة، ثم انطلقت فى اتجاه البحر. .

وقبل أن يفيقوا من دهشتهم، سمعوا صوتًا آخر من خلفهم، من البحر، وأسرعوا يقطعون الطريق جريًا. وما إن وصلوا إلى أول الممر، حتى وجدوا وجهجهون يدير محرك الزورق البخارى، وينطلق به في قلب البحر الواسع. وأخذ يطلق إشارات ضوئية من زورقه المسرع. وأبطأت الطائرة قليلاً، ثم اقتربت من القارب، وسار الموكب الغريب الزورق غترق عباب الماء، والطائرة فوقه تمامًا.

ووقفوا دقائق طويلة ينظرون باستغراب ودهشة وقد أذهلتهم المفاجأة حتى اختفى المنظر عن أعينهم... وضرب «محدوح» الأرض بقدمه وقال: يا للحزن لأول مرة نخفق! حتى «جهجهون» لم ننجح في تقييده قيدًا



ارتفعت في الفضاء شيئاً فشيئاً طائرة هيليكو بثر ضخمة

جيدًا! وقد رسم اللصوص خطتهم، ونفذوها بنجاح تام!!

هادية: والغريب أن اللغز أمامنا واضح مكشوف. خطف طائرة وسرقة ثروة كبيرة واللصوص أمامنا ومعروفون. ويهربون من بين أيدينا بكل باطة!

محسن: والأظرف من كل ذلك، وجودنا الآن في هذه الجزيرة المنقطعة المجهولة عن العالم. حتى الزورق الذي أتينا به ضاع منا، ولن نتمكن – على ما يبدو – من العودة إطلاقًا..

هادية: على كل حال لا داعى لليأس إلى هذا الدرجة. تعالوا نفتش المنزل والمخازن المحيطة بها ربحا وجدنا زورقًا، حتى لو كان قارب تجديف نعود بها محسن: على أن نحترس جيدًا، فربما تركوا أحدًا

هادية : غير معقول . . فاللصوص . . وهذا جزء مر

ولم يكن هناك من جديد..

مست « هادية » : هل ندخل المنزل ؟ محسن: لا، لنفتش بقية المخازن أولاً، حتى نطمئن على الخارج، قبل أن ندخل المنزل، فلا يفاجئنا أحد من الظهر!

هادية: معك حق..

وأسرع «عدوح» إلى المخزن. وفجأة استدار لما.. وصاح وهو لا يستطيع السيطرة على صوته:

وهمست «هادیة»: ماذا جری؟ واندفع الثلاثة داخل المخزن، وتسمروا في أماكنهم مذهولين. على الأرض اصطفت خسة أجسام يعرفونها جيدًا.. طاقم الطائرة بأكمله..

وصرخت «هادیة» وهی تخفی وجهها بیدیها.. يا إلنهى . . مل قتلوهم ؟

ولم يتردد « محدوح »، أدار النظر على الحائط، فعثر

قراءاتي في علم النفس يا عزيزي لا يأتمن بعضهم بعضا بعد نجاح الجريمة، من منهم يترك عشرة ملايين من الجنيهات لزميل له ويبقى في هذه الجزيرة المهجورة؟! عدوح: معك حق. وعلى كل حال، الحرص

ومرة أخرى عادوا يقطعون الطريق. ولكنهم في هذه المرة، كانوا يسيرون بخطوات متثاقلة، وساروا في شيء من الاطمئنان، حتى وصلوا إلى أول مخزن، كانت هناك مخازن أربعة، تشبه الحجرة المغلقة، بدون نوافلاً أسرعا. حالاً . هنا! إطلاقًا. . ولكل مخزن باب صغير . . وفي وسط المخازز منزل يشبه الكوخ الصغير وله شرفة صغيرة. . تحيط

> وعلى ضوء بطارية «هادية»، وصلوا إلى المخزر الأول، وعندما دفعوا الباب استجاب لهم بيساطا وتقدم « ممدوح » وأدار البطارية ولكنه كان خاليًا تمامًا . . وتنهد يائسًا وعاد يجر قدميه ويدفع باب المخزن الثاني،

على مفتاح الكهرباء.. وبدون تردد أشعل النور.. وركع «محسن» على ركبتيه، ووضع رأسه على صدر الطيار.. ثم وقف صائحًا وعيناه تلمعان اطمئنى يا «هادية» اطمئنى.. إنهم أحياء، ولكنهم تحت تأثير غذر شديد.. إن رائحة المخدر واضحة وقوية!! وقبل أن ترد «هادية»، شعرت بأن مساعد الطيار يتمتم بكلمات، ركعت بجواره.. ووضعت رأسها بجوار فمه.. لحظات ثم وقفت ذاهلة: إنه يقول.. القنابل.. القنابل

وفجأة أيضًا همس «محسن»: اصمتوا جميعًا. اسمعوا وأرهفوا السمع. في البداية لم يسمعوا شيئًا، ولكن «محدوح» قال: إنه صوت دقات رتيبة. تبدو كصوت الساعة!

«محسن» مذهولاً: صوت الساعة!! تحركوا بسرعة. إنه صوت قنبلة موقوتة! مقادية : وهل نهرب ونتركهم يوتون وحدهم؟

محسن: طبعًا لا.. لن نهرب، ولكن إذا كان ما توقعته صحيحًا، فأعتقد أنهم تركوا قنبلة محددة الوقت في مكان ما هنا، ساعدى «ممدوح»، واجذبا أجسامهم واحدًا بعد الآخر بعيدًا عن هنا.. وسأحاول أن أعثر على القنبلة وأبطل مفعولها!

هادية: ولكن. هذا خطر يا «محسن». قد تنفجر في أية لحظة!

محدوح: أسرعى.. ليس هناك حل آخر.. لا تضيعى الوقت في الكلام..

وبسرعة. بدأت «هادية» تجذب المضيفة، لم تستطع أن تحملها، فأخذت تجرها على الأرض بكل قوتها. في الوقت نفسه الذي انتهى فيه «محدوح» من حمل الطيار، وإبعاده إلى قرب التل، وعاد يحمل مساعد الطيار.

أما «محسن»، فقد أخذ يبحث بدقة في كل شبر من المخزن، لم يكن به أشياء كثيرة يكاد يكون خاليًا،

إلا من بعض المقاعد الصغيرة المتناثرة.. ولكن الصعوبة كانت في جدران المخزن الحجرية.. فهي تتاز بمجموعة هائلة من الشقوق والبروزات، وتحتاج إلى صبر طويل للبحث في أجزائها..

كان الوقت يمر بسرعة، وكل دقيقة تزيد من حرج الموقف، وتُعرِّض المغامرين الثلاثة وطاقم الطائرة للموت السريع. وأخذوا يعملون بسرعة، وتمكن المعدوح» من إبعاد المجموعة التي خدرها اللصوص. وبقى أصعب ما في الأمر. العثور على القنبلة.

قالت «هادية»: ما رأيكم لو تركناها تنسف المخزن الحالى، وابتعدنا مع من أنقذناهم؟

محسن: وما أدرانا عن قوة القنبلة، ربما كانت من النوع الشديد المفعول، الذي يؤثر على مدى بعيد، فتصيبنا في أي مكان في الجزيرة!

عدوح: والعمل؟

هادية: انتظروا! ما رأيكم في أن نجرى لعبة

الدبوس. هل تذكرونها، تلك اللعبة التي نخفى فيها الدبوس في مكان ما. وعلى اللاعب أن يعثر عليه. وطريقه إلى ذلك الصوت الهامس الذي يصدره باقى اللاعبين، وكلما اقترب من الهدف ارتفع الصوت علوا!!

عمدوح: ولكن. هل هنا وقت ألعاب يا «هادية»؟ ماذا يفيدنا ذلك الآن وفي هذا الوقت الضيق؟

محسن: لقد فهمت! «هادية» تقصد أن نرهف السمع، حتى نقترب من الصوت الذي تصدره القنبلة!

هادية: هذا صحيح!

وصمت الثلاثة صمتًا عميقًا.. وكأن الموت الذي يتهددهم يقطع أنفاسهم.. وأخذت «هادية» تدنى أذنها من الجدار.. ثم تتحرك ناحية اليمين، خطوة فخطوة، كان صوت دقات القنبلة الرهيبة القاتلة..

يرتفع في أذنها وكأنها طبول معركة قاسية، ووقفت عند نقطة وترددت هل تكون قد وصلت فعلاً إلى القنبلة... أو أن ذلك مجرد وهم هيأه لها خيالها..

ووقف «محسن» بجانبها، لحظة، ثم ركع على ركبته، وبتردد شديد نظر إلى جحر في الجدار ثم أزاحه، فإذا به يخرج في يده، ووراءه.. رآها.. قنبلة لا تزيد على قبضة اليد، ومد ذراعه ليخرجها فصرخت «هادية»: «محسن».. احترس.. ماذا تفعل؟ محسن: لا تخشى شيئًا، لقد درست المقاومة الشعبية في معسكرات الشباب وأعرف كيف أؤمن القنبلة، فقط اخرجي أنت «وممدوح» من هنا، أرجوك وبسرعة! ركع «ممدوح» بجواره وقال: لا تحاول.. سنبقى ركع «ممدوح» بجواره وقال. سنبقى بجانبك، لن نتركك وحدك..

ولم يرد «محسن» كان قد جذب القنبلة بهدوء... وبدأ صوت دقاتها واضحًا، وببساطة وسرعة وبراعة، حذب من رأسها مسمارًا رفيعًا، رماه على الأرض، ثم

رفع قطعة صغيرة في أعلى القنبلة، ألقاها بدورها. ثم تحول إلى «هادية»، والقنبلة في يده ومدها إليها قائلا: تفضلي!

صرحت «هادية» وتراجعت...

ضحك «ممدوح» وقال: لا تخشى شيئًا الآن. لقد انتهت مفعولها. . .

محسن: أصبحت لا تساوى مليًا!
هادية: إذن هيا بنا أرجوكم.. هيا نخرج من هنا!
وخرجت «هادية» مسرعة.. وتبعها شقيقاها..
وهناك بجوار الأجسام الخمسة الممددة، وقفوا
صامتين..

البحر.. لعل هواءه يساعدهم على استعادة وعيهم.. وأسرعوا مرة أخرى ينقلونهم واحدًا بعد الآخر... إلى شاطىء البحر.. وفجأة سقطت «هادية» بجوارهم وارتفع صوتها وكأنها تكاد تبكى.. وأرسلت صوتًا

محسن: ما رأيكم؟ هيا نتمم جميلنا، وننقلهم بجوار

هادية: غير معقول. . الساعة ما زالت تقترب من الواحدة . . .

محسن: إذن أمامنا ليلة طويلة..

عدوح: أرجو أن تكون هادئة...

ولكنه لم يتم كلامه.. وكأن أمنيته في طلب الهدوء لا يمكن أن تتحقق.. ففجأة، سمعوا صوت انفجار هائل.. زلزل الجزيرة كلها.. وصرخت «هادية» فضاع صراخها وسط صوت الانفجار.. واستلقوا على وجوههم دافنين رءوسهم في الرمال، ولكن رمال الشاطيء كانت تنهال عليهم.. وصوت انفجار يلى الأخر.. في دفعات متلاحقة.. ومضت مدة، كادت الانفجارات، وعاد السكون يخيم على الجزيرة.. وكما دئت الانفجارات فجأة.. انتهت فجأة..

كان «ممدوح» أول من أفاق، فأخذ يزيل الأتربة من فوق ثيابه، وثياب شقيقيه. ونظر حوله في دهشة . لم



متشنجًا متعبًا.. يا إلنهى كل هذه المغامرات في ليلا واحدة. إننا لم نستطع أن نجذب أنفسنا إلا بمشقة معدوح: اهدئى قليلاً يا «هادية» تمالكى أعصابك إن الليلة لم تنته بعد..

محسن: ترى كم الساعة الآن؟

هادية: أشعر أن النهار قد اقترب..

وأضاءت البطارية ونظرت إلى ساعتها الصغيرة.

ير شيئًا في أول الأمر، فأسرع يخترق الطريق بجوار التل، وهناك رأى منظرًا اتسعت له عيناه دهشة ورعبًا..

كانت هناك بقع من الحرائق تضىء المكان والمبان كلها قد أبيدت من فوق الأرض، المنزل والمخازن، وحتى أكوام الصخور، وكأن بركانًا هاجم الجزيرة فنسفها تمامًا، فأصبحت كومة من الرمال.

وعاد «ممدوح» يجر ساقيه إلى شاطىء البحر، واستلقى على الرمال متعبًا مكدودًا.

انفجرت «هادیة» صارخة: لا.. لا. لا أستطیع أن أتحمل كل ذلك، مستحیل، إننی لم أتنفس لحظة واحدة، فی راحة، منذ قمت بهذه الرحلة المتعبة، كل شیء هنا مخیف، ورهیب، والموت یهددنا لحظة بعد أخری.. تری ماذا یحدث لنا بعد ذلك.

«محسن» مشيرًا إلى طاقم الطائرة: وهذه المجموعة المسكينة، حتى هذا الانفجار الرهيب لم يعد إليها

الوعى.. والمجرمون أرادوا أن يخفوا أى أثر لهم هنا، فبثوا القنابل في كل مكان، حتى إذا أخفقت واحدة نجحت الأخرى..

مدوح: وهكذا. عندما عثرنا على القنبلة، لم تتصور أن هناك غيرها!

هادية: على كل حال، الحمد لله لأننا ابتعدنا في الوقت المناسب!

مدوح: ولكن. ما الذي يمكننا أن نفعله الآن؟ محسن: إننا معتمدون على وصول النجدة إلى الجزيرة الأولى. وعندما يعلمون باختفائنا، ربما حاولوا العثور علينا هنا!

هادية: عندى فكرة، ربما كانت هناك مجموعة كبيرة من الجزر في هذه المنطقة وقد لا يفشونها جميعًا هذه الليلة، ما رأيكم لو أننا أشعلنا هنا نارًا ضخمة، تشير إلى مكاننا.

مدوح: فكرة جيدة، استريحي أنت يا «هادية»،

وسأحضر أنا بعض الأحشاب، سأجمعها من بقابا الأكواخ التي نسفت. وأسرع «ممدوح» يجمع كميات من الأخشاب وأشعلوا فيها النيران. نارًا ضخما كبيرة تكاد تضيء الجزيرة كلها وسط الليل القاتم، وكلها هدأت قليلًا، أسرعوا يمدونها بالفروع والأخشاب حتى لا تخمد.

ومضت الدقائق تتوالى، رتيبة، بطيئة، وخيالاتها في ظل النيران، مع الأجساد الخمسة تكاد تشبه منظرًا من مناظر الأساطير الأفريقية الموحشة.

وقطع الصمت من حولهم صوت أنات خافنا وانتفضوا رعبًا ونظروا إلى مصدر الأنين، كان طاقم الطائرة قد بدأ يستعيد وعيه، والطيار يهز رأسه ببطاء عينًا ويسارًا...

همست «هادية»: ربما كانوا محتاجين إلى علاج. . محسن: إنها مشكلة أخرى، ماذا يمكن أن نفعل له في هذا المكان المهجور وفجأة، وقف «محدوح». . ورفع

رأسه في الهواء.. وقال: انصتوا! هل تسمعون شعرًا؟!

وأرهف الجميع السمع.. كان هناك صوت بعيد.. بعيد.. كالأزيز.. أزيز الهواء الخافت، ثم بدأ الصوت يرتفع شيئًا فشيئًا.. فشيئًا..

وهمست «هادية»: يا إلنهى! لعلها طائرة! عسن: ولكن هل هي طائرة النجدة، أو طائرة العصابة؟

هادية: لماذا تعود العصابة؟! لقد رسموا خطتهم بخبث شديد، ولعلهم يعتقدون الآن أننا جميعًا من الأموات...

وبدأ الصوت أكثر وضوحًا.. حقيقة، إنه صوت طائرة!

وبانفعال شدید، أسرع «ممدوح» مجلع قمیصه ویقف قریبًا من النار حتی یکون شدید الوضوح، وأخذ بشیر بقمیصه فی الفضاء...

وظهرت الطائرة، هيليكوبتر ضخمة، دارت حولهم دورة، ثم أخذت تهبط عموديًّا، حتى وصلت إلى الأرض.

والتصق الثلاثة بعضهم ببعض، وقفوا ينتظرون نزول من فى الطائرة، حتى فتح الباب، وقفز منها بعض رجال الشرطة اللبنانية.

وتنهدوا في ارتياح..

وهتفت «هادية»: الحمد لله..

وقال «محسن»: أخيرًا، وجدنا بعض الأيدى الأمينة!

وأسرع إليهم رجال الشرطة . . وأخذ قائدهم يربت بيده على أجسامهم مطمئنًا . . ثم سألهم : كيف أتيتم إلى هنا؟

معنا طاقم الطائرة، نرجو أن تسعفوهم أولاً، فهم في حاجة شديدة إلى المساعدة!

أشار الضابط اللبناني إلى أحد الجنود الذي أسرع بدوره إلى الطائرة وسرعان ما قفز منها طبيب، ومعه مساعده وبعض الأدوات الطبية . . وأسرعوا إلى طاقم الطائرة الذي كان قد أخذ يتحرك حركة ضعيفة ، واهنة!

الضابط: إن طائرة النجدة بها كل الإسعافات، وقد توقعنا طبعًا في ظل ظروف خطف الطائرة أن نحتاج إلى مزيد من الإسعافات، فأحضرنا معنا كميات إضافية!

محسن: لا أظن أنتا سنحتاج إلى الكثير منها، فنحن كما ترى جميعًا بخير!

الضابط: الآن، قصوا علب بزيد من الدقة، وبكل التفاصيل كل ما حدث لكم منذ قيامكم بالطائرة من مطار القاهرة، وحتى الآن.

وبدأ «محسن» الحديث. قص عليه كل ما حدث، دقيقة بدقيقة، حتى هروب اللصوص بالطائرة و «جهجهون»

بالقارب، ثم إنقاذهم للطيار وزملائه، وأخيرًا المفرقعات التي نسفت الجزيرة، وجلوسهم في انتظار النجدة..

الضابط: لقد قمتم حقّا بعمل كبير، عظيم... أنقذتم خمسة أبرياء من الموت، ومن جهة أخرى استطعنا أن نعرف مقر العصابة التي دوخت الشرطة الدولية، وأعتقد أنكم تستحقون مكافأة ضخمة. هادية: نشكرك جدًّا، ولكن كل ما نحتاج إليه الآن

هو الوصول إلى «بيروت» في أسرع وقت!

الضابط: لا تخافي، سنعود الآن فورًا إلى الجزيرة الأولى، حيث أعدت الطائرة للطيران وأحضرنا لها طاقيًا آخر يقودها إلى «بيروت»، ستستقلونها جميعًا، حيث تصلون مع شروق الشمس...

وفى هذه الأثناء، كان الطبيب قد قام بمهمته خير قيام، وجلس أفراد طاقم الطائرة برءوس متثاقلة، فلم يتخلصوا من تأثير المخدر تمامًا.

وقال « الطبيب » للضابط: سنساعدهم في الصعود

إلى الطائرة، لقد كانت جرعة المخدر قوية، سيذهب تأثيرها بعد مدة!

وهكذا بدأ رجال الشرطة يساعدون الطيار ومساعده على الصعود إلى الطائرة، ثم المضيف ومهندس اللاسلكي، أما المضيفة، فقد أخذت «هادية» تساعدها على السير والصعود إلى الطائرة، ثم جلست بجوارها.

أما «محسن» فقد جلس بجوار الضابط وأخذ يسأله الكثير من الأسئلة عن العصابة الدولية.. وقال الضابط: الحقيقة أثنا لم نكن نعرف شيئًا محددًا عنها، كانت بعض الصفقات الخطيرة تعقد وتهرب إما فى «بيروت» أو خارجها.. ولكن أحدًا من رجال الشرطة الدولية لم يكن يتصور أن مقرها فى هذه الجزر المهجورة، وأن أفرادها ينتقلون بين «نيجيريا» و «القاهرة» و «بيروت» وعواصم أوربا.. ويبدو أنهم فى هذه المرة قد قرروا أن يفوزوا بصفقة الماس

الضخمة، ثم يهربوا بها، ويتوقفوا عن نشاطهم، فجازفوا بخطف الطائرة، ولما أدركوا أن شخصياتهم قد عرفها الركاب وطاقم الطائرة، قرروا أن يتخلصوا من الجميع ولم يتركوا شيئًا للظروف، فنسفوا حتى مقرهم. وربما استطاعت الشرطة الدولية القبض عليهم عند بيعهم الماس. وربما يتمكنون من الهرب كالعادة، ثم يوقفون نشاطهم لفترة، حتى يجدوا لهم مقرًّا آخر. وأسلوبًا جديدًا.

محسن: عندما وصلتكم إشارتنا اللاسلكية، ألم تراقبوا الطائرة القادمة إلى لبنان!

الضابط: حتى لو دخلوا إلى لبنان بالطائرة، وأنا أشك في ذلك. فلا أعتقد أننا نستطيع معرفتهم بسهولة، إن لبنان بلد سياحي من الدرجة الأولى، ويدخلها في اليوم الواحد عشرات وعشرات الطائرات! محسن: والتاجران. أصحاب الماس، ماذا كان حالها عندما عثرتم عليها؟

الضابط: أولاً وصلنا إليهما بسهولة، فأضواء النيران كانت كبيرة، ورأينا الطائرة على ضوئها واضحة، والحقيقة أن التاجرين يتمتعان بقوة أعصاب عجيبة، ولعلهما مطمئنان تمامًا إلى أننا سنعيد إليهما الماس المفقود!

محسن: وهل يمكن ذلك؟ الضابط: مسألة صعبة، صعبة جدًّا، فنحن

الصابط. مساله صعبه، صعبه جدا، فتحن لا نعرف ما إذا كانوا قد ذهبوا إلى بيروت، أو اتجهوا إلى أوربا. وعلى كل حال، فبمجهودكم يا أصدقائى المصريين الأعزاء استطعنا أن نعرف أسهاء رجال العصابة وأشكالهم. وسنبحث.

في سجلاتنا أول ما نصل، ومن يدرى، فقد نقبض عليهم بفضلكم!

محسن: وعلى الأخص «جهجهون» هذا الرجل الغريب الرفيع مثل القشة. . الذي يصطنع المرض وهو

## كلمة السر



مرة أخرى عادوا إلى الجزيرة، وفي هذه المرة نزلت «هادية» ومعها المضيفة التي كانت أكثر قدرة على الجركة، وكان التاجران النيجيريان في التظارهما مع مجموعة من رجال الشرطة، وكانت

الطائرة معدة للإقلاع . . فنزلوا من الهيليكوبتر، ليركبوا الطائرة الضخمة . .

وجلست «هادية» أيضًا بجوار المضيفة السمراء اللطيفة. وقالت المضيفة، بإعياء: من حسن الحظ أن الحراسة هذه المرة قوية، ولن تختطف الطائرة مرة أخرى. لقد أنقذ عمونا من الموت المحقق. ولسنا ندرى

فى صحة أفضل منا جميعًا.. إنه هيكل عظمى متحرك!

وأطلق الضابط ضحكة مرحة قوية ، يشتهر بها أهل لبنان ، وأشار بيده إلى أرض الجزيرة وقال : ها نحن أولاء قد وصلنا.



كيف نستطيع أن نشكركم؟!

«هادیة» ضاحکة: بسیطة.. خذونا معکم فی کل رحلاتکم.. حتی نحمیکم باستمرار!

المضيفة: لولاكم. حقيقة، لولا شجاعتكم، لكانت هذه آخر رجلاتنا.

وساد الصمت قليلاً. كانت محركات الطائرة قد بدأت تدور. وطغى صوتها على كل صوت آخر. وكانت أشعة الشمس قد بدأت تغزو الساء، والليل يهرب أمامها مسرعًا في منظر يسلب القلب، ولكن جو الطائرة لم يشجع على الاستمتاع بهذا الجمال.

وعادت المضيفة السمراء تتحدث إلى «هادية»...

- كنت أود أن أدعوكم إلى جولة في «بيروت»، أطوف معكم بين معالمها وآثارها السياحية الفاتنة، ولكني للأسف لن أتمكن هذه المرة، فأعتقد أنني محتاجة إلى إجازة طويلة، أستريح فيها من كل ما حدث لنا... وهز أعصابنا...

هادية: في الحقيقة أنك قد قاسيت كثيرًا! شردت المضيفة بنظراتها وقالت: كانت أقسى لحظة مرت بي، عندما اقترب منى ذلك الرجل بنظراته القاسية الباردة، وفي يده حقنة المخدر، لقد كنت آخر من حقنوه بها. وكنت أتابعه ببصرى وهو يغرس حقنته في يد زملائي، واحدًا بعد الأخر، فأرتعد، وكان رئيسهم «أبو الذهب» يتحدث من جهاز وكان رئيسهم «أبو الذهب» يتحدث من جهاز لاسلكي صغير إلى جهة لا أعرفها، ببرود أعصاب غريبة، وكأنه لا يقضى بأوامره على خمسة أشخاص في لحظة واحدة.

أما ثالثهم المدعو «زعتر»، فكان مجرمًا رهيبًا، يبث القنابل بيد خبيرة مدربة، ولا يهتم حتى بالنظر إلينا. . وأثارت كلمات المضيفة حاسة «هادية» البوليسية. . فسألتها بلهفة : تقولين إن «أبو الذهب» كان يتحدث في جهاز اللاسلكي . . ألم تسمعي حديثه . .

المضيفة: لا. لقد كنت في حالة نفسية سيئة جدًّا. لا أستطيع التركيز فيها على شيء. تصورى منظرى، وأنا أرى واحدًا يبث القنابل، والثاني يتحدث باللاسلكى، والثالث يقترب منى بحقنته. كيف يمكننى التركيز في أى كلمة من كلام «أبو الذهب». قالت «هادية» بإلحاح: ولا كلمة . ولا جملة . ألم تسمعى شيئًا بالمرة . حاولى أن تتذكرى.

صمتت المضيفة طويلاً.. وكأنها تعصر ذهنها، ثم برقت عيناها بفرحة وقالت: نعم.. نعم.. تذكرت جملة واحدة، ولعلني أتذكرها لأنه كان يكررها، وكنت قد بدأت أغيب عن الوعي، فظلت آخر شيء في ذاكرت، كان يقول «جعيتا.. جعيتا ١٨ - ١٢ - وعيتا - جعيتا - ١٢ - ١٢..

فعلًا، كانت هذه آخر جملة سمعتها قبل أن أغيب عن الوعى!

وبلهفة أخرجت «هادية» كراستها الصغيرة..

وكتبت الجملة باهتمام شديد..

وسألتها «المضيفة»: هل توحى إليك هذه الجملة نبيء؟

هادية: حاليًا.. لا، ولكن من يدرى؟! وضحكت «المضيفة» وقالت: إنك تتحدثين تمامًا كالمغامرين الحقيقيين..

هادية: طبعًا.. فنحن المغامرون الثلاثة.. لنا مغامرات حقيقية كثيرة، كشفنا فيها غموض الكثير من الألغاز...

المضيفة: إنى أصدقك، فالحقيقة أن دوركم كان رائعًا في هذه المغامرة التي قابلتكم بالصدفة والتي أنقذتم فيها طائرة كاملة بمن فيها، وعلى فكرة، لقد ذكرتني كلمة «جعيتا» بالمغارة العجيبة الموجودة في «بيروت» والتي تحمل هذا الاسم، حاولي أن تزوريها، بل أرجو أن تذهبي إليها، فهي تحفة إلنهية وسط جبل لبنان الأخضر. . لقد زرت الكثير من بلاد العالم،

## هنا. بيروت

لم يمض إلا قليل، حتى كانت مذيعة الطائرة تعلن عن وصولهم إلى مطار «بيروت» الدولي.. وبدأت الفرحة تعود إلى الأولاد . وبدءوا يستعدون لقضاء إجازة تعوضهم عما قاسوه في الليلة الماضية...



أنهم في حاجة إلى نوم سريع، لولا فنجان الشاي الذي قدموه لهم في الطائرة فأنعشهم قليلاً...

في المطار.. كانت هناك استعدادات خاصة لاستقبالهم. . وأعدوا لهم حقائبهم بسرعة وأحضروها إليهم في مكتب شرطة المطار.. ولكني لم أر مثل هذا الجمال..

هادية : لقد كان في تخطيط رحلتنا أن نزور مغارة «جعيتا». . وأرجو أن نتمكن من ذلك. المضيفة: أرجو لكم رحلة سعيدة، وكفى ما قابلكم من متاعب!.



وما إن وصلوا إلى المكتب، وكانت الساعة قد تجاوزت السابعة، حتى وجدوا الأستاذ «كامل سلامة» في انتظارهم وعلى وجهه علامات القلق الشديد، وأسرع يحتضنهم ويطمئن عليهم.. ووقف التاجران النيجيريان يطلبان حقائبهما بسرعة ولهفة شديدة..

وبذوق شديد.. وباللهجة اللبنانية المرحبة المحبوبة طلب ضابط المطار أن ينتظروا قليلاً حتى تتم الشرطة التحقيق، ووافق الأولاد بكل ترحاب، على حين أظهر التاجران امتعاضها وقلقها.. وظهر أنها يريدان مغادرة المطار بأقصى سرعة..

تكفل «محسن» بأن يعيد على ضابط المطار كل ما حدث مرة أخرى، ووقفت «هادية» «ومحدوح» ينظران إلى الحركة في المطار باسمين.. والأصوات والضحكات من حولهم في مرح: آهلين.. مرحب. مصاروه.. يا هلا يا هلا.. ووقف الأستاذ «كامل» بجوارهم يضحك ويقول: إن شعب لبنان شعب

مضياف، يحب الناس ولذلك هو شعب ناجح تمامًا في الخدمات السياحية، يجعلك تحب لبنان وتحب أهلها. وترغب في أن تعود إليها مرة بعد أخرى.

هادية : لولا أنني شديدة التعب، ومحتاجة إلى قسط وافر من النوم لطلبت الخروج فورًا إلى الشارع، والبدء بالجولات السياحية!

الأستاذ «كامل»: لقد كانت ليلة قاسية.. مرت على وأنا في المطار والقلق يكاد يقتلني، لم نكن نعرف مصير الطائرة، علمنا أنها قد اختفت من فوق البحر، وظللت على اتصال ببرج المراقبة، حتى تلقى إشارة منكم.. وكم كنت فخورًا بالرغم من قلقى، عندما علمت أن «محسن» هو الذي تمكن من إجراء هذا الاتصال..

مدوح: سنقص عليك القصة كاملة. . عندما نعود إلى البيت . .

الأستاد «كامل»: لقد أعددت لكم طعامًا لبنانيًا

فاخرًا.. سیعجبکم جدًّا.. هل تعرفون «الفتوش» و «التبولة» و «ورق العنب بالزبادی»، و «الکبة»، و «الأرز باللوز».. والتفاح اللبناني الفاخر، ثم الحلوی.. کلها في انتظارکم في البیت..

ممدوح: ذكرتني بالأكل يا عمى.. كل هذا في انتظارنا!

«هادية» ضاحكة: أرجو أن يكفيك.
وفي هذه اللحظة، ارتفع صوت «الميكريفون»
مناديًا.. «مستر كوامي» و «مستر شاسا».. «مستر
كوامي» و «مستر شاسا».. أرجو الحضور إلى
الاستعلامات.. السيد «العبد عدنان» وكيل الشركة
في انتظاركم.

ونظرت «هادية» إلى داخل المكتب رأت التاجرين بنظر بعضها إلى بعض، ثم استأذن أحدهما من الضابط وحملا حقائب السفر. . وأسرعا خارجين ... سارا في أول الأمر في خطوات هادئة . . حتى إذا عبرا

صالة الانتظار.. اتجها - بدلاً من الدخول إلى مكتب الاستعلامات - اتجها إلى الخارج.. وعبرا باب المطار.. وبسرعة إلى الشارع...

ونظر «مدوح». وقال: یاه. . لقد نسی أحدهما حقیبة یده!

«هادیة» بسرعة: هیا نتبعها ونعطیها إیاهما. فهی حقیبة الأوراق. ولعل بها مستندات بحتاجان إلیها. . جذب «ممدوح» الحقیة، وأسرعا بمران من الباب و «ممدوح» یصیح: «مستر شاسا» «مستر کوامی». . ولکن أحدهما لم ینظر خلفه. . بل أسرعا فرکبا «تاکسی». . وطار بها بعیدًا. .

هادیة: ماذا حدث؟

مدوح: لست أدرى. لماذا أسرعا هكذا...
هادية: خصوصًا عندما سمعا النداء...
مدوح: الحقيبة مفتوحة. لم يغلقها بالمفتاح، تعالى ننظر لعلنا نجد فيها عنوانًا نرسل لهما الحقيبة عليه.

وفتحت «هادية» الحقيبة، كانت المفاجأة الثانية. الحقيبة خالية تمامًا. من أى شيء. .

هادية: ياللغرابة. لاذا يحمل حقيبة خالية؟ ومدت يدها إلى الجيب الداخلى، فوجدت به ورقتين صغيرتين أخرجتها.

وهز «ممدوح» كتفه وقال: أوراق تافهة. هذا إيصال مكالمة من «لاجوس» إلى فندق «فينسيا» ببيروت!

هادية: والثانية خريطة بمواعيد سفر الطائرات. على كل هيا نعيد الحقيبة إلى حرس المطار، فقد يعودان الاسترجاعها!

وأغلق «ممدوح» الحقيبة وعاد بها إلى المكتب. وكان «محسن» ما يزال يقص قصة اختطاف الطائرة. وفكان «محسن» ما يزال يقص قصة اختطاف الطائرة. وفكرت «هادية» لحظة، ثم جذبت «ممدوح» معها، واتجهت إلى مكتب الاستعلامات.

في المكتب وجدا رجلًا سمينًا وظريفًا، ويبدو عليه

الثراء.. ويقف قلقًا يبحث حوله في كل اتجاه.. وسألته «هادية»: السيد «العبد عدنان».. العبد: نعم.. أهلين.. هل تشرفنا من قبل؟ هادية: لا.. مع الأسف، ولكنا سمعنا صوت مضيفة الاستعلامات تطلب «مستركوامي» و «مستر كاست شاسا» لقابلتك..

العبد: نعم، . أنا في انتظارهما!
هادية: هل علمت نبأ سرقة الماس؟
العبد: بكل أسف سمعت! وأنا انتظرهما منذ أمس
هنا.

مدوح: لقد غادرا المطار الآن فجأة! العبد: غادرا المطار! بدون أن يقابلاني، ولكني أحضرت لهما سيارتهما في الخارج...

ونظر «ممدوح» و «هادية» كل إلى الآخر في استغراب.

مدوح: لعلهما ذهبا إلى لوكاندة «فينسيا».

العبد: لماذا يذهبان إلى اللوكاندة إن قصرهما في «الروشة»، معد لاستقبالهما، وهما لا ينزلان إلا به كلما زارا «بيروت».

قال «ممدوح» حائرًا: إننى آسف، فهذا كل ما نعرفه.

هادية: لقد ازداد تعبى، وبدأت رأسى تدور، ولم أعد أستطيع أن أفكر في أي شيء الآن..

وهنا أدركهم الأستاذ «كامل» وناداهما فقد كان «محسن» قد انتهى من حديثه مع رجال الشرطة. وحملوا حقائبهم واتجهوا إلى سيارة الأستاذ «كامل». وفي السيارة أغمضت «هادية» عينيها فاستغرقت في

أفاقت منه على صوت الأستاذ «كامل» وهو يقودها إلى المنزل.

وبالرغم من المائدة العامرة التي توسطت حجرة الطعام، ورائحته الشهية التي تثير الجوع، فإن النوم

والتعب كان أقوى.. فاعتذروا عن الطعام.. وأسرعوا.. إلى فراشهم، وفي لحظات كانوا في سبات هادىء عميق..



# كشف الغموض

كم مضى من الوقت. ساعات وساعات وساعات مرت، ولم يشعر بها أحد من المغامرين الثلاثة وهم غارقون في النوم العميق، كان التعب والسهر والمجهود العصبي الذي أرهقهم طوال الليلة الماضية

قد تغلب عليهم . . فلم يشعروا بالنهار وهم يقضونه في نوم كأهل الكهف . .

واندفع «طارق» ابن الأستاذ «كامل» أخيرًا إلى حجرة نومهم وصاح باللهجة اللبنانية الظريفة والتى أتقنها من طول بقائه في لبنان: «شوها الحكى . . نوم، نوم، نوم، نوم، ما في حدا دخل «بيروت» ونام بالليل أو

### النهار».



أما «محسن» فقد فتح عينيه في تثاقل. وهمس: كم الساعة؟.

صاح «طارق»: «الساعة تنتين».

وأغمض «محسن» عينيه كمن يحاول أن يحرر نفسه من سلطان النوم، ثم فتح عينيه على اتساعها، ونظر، وقابله وجه «طارق» الضاحك، فصرخ قافزًا: طارق...

وفتح «طارق» ذراعيه وصاح: إيه «طارق»!
واحتضن أحدهما الآخر، وأخذا يصيحان فرحًا
باللقاء.. وكانت الضجة أكثر مما يمكن «لممدوح» أن
يتجاهلها ففتح عينيه في تثاقل.. وفي لحظات كان يقفز
من الفراش ويشترك في ضجيج المقابلة..

وعلى أصواتهم، استيقظت «هادية».. وأسرعت

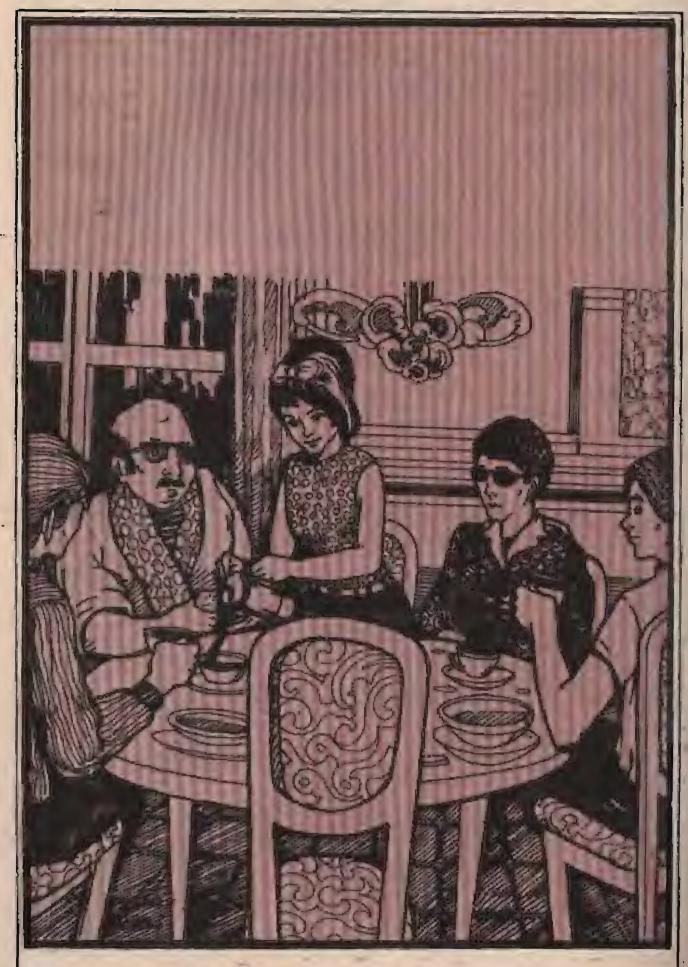

كإن «عدوح» أول المسرعين إلى مائدة الطمام

إلى حجرتهم.. ورحب بها «طارق» ترحيبًا عميقًا..
وبدأ الجميع يتحدثون في وقت واحد، «طارق»
يسألهم عن مغامرتهم التي أصبحت حديث الجرائد
والثلاثة يردون عليه.. وأخيرًا قال «طارق»: ماذا
نفعل ؟! تعالوا إلى الطعام، وسنتحدث خلال الغداء،
لقد نمتم حوالي سبع ساعات بدون طعام.. هيا..
إنني أتضور جوعًا، فقد رفضت أن أتناول الغداء
وحدى..

وكان «عدوح» أول المسرعين إلى مائدة الطعام.. وكان أسرعهم أيضًا في التهام كل ما طاب من المأكولات اللذيذة.. وكان الأكل شهيًا، قالت «هادية» خلاله: لو أكلنا يوميًا بهذه الطريقة، فإننا سنعود وقد أصبحنا في وزن الفيل، ولن يعرفنا أحد.

طارق: أبدًا، إن الجوهنا يشجع على الطعام، ولكن المجهود الذي ستبذلونه في صعود الجبل ونزوله، في اللف والدوران في شوارع «بيروت» الفاتنة،

سيهضم كل طعام.

مدوح: لقد خططت «هادية» لرحلتنا قبل أن نحضر، وقررت لنا برنامجًا حافلًا طوال هذا الأسبوع، الذي ضاع منه يوم كامل. ترى ما هو المكان الذي سنبدأ بزيارته يا «هادية»!.

هادية: أولاً، أريد أن أسأل «طارق». . أين مغارة «جعيتا»؟ هل هي بعيدة عن هنا، وهل نستطيع أن نزورها اليوم؟!.

طارق: «جعيتا» مغارة رائعة الجمال، وهي قريبة، نستطيع أن نصل إليها بالسيارة في خلال نصف ساعة. ولكننا الآن قد أصبحنا في وقت متأخر، الساعة تقريبًا الرابعة والنصف، وإلى أن نستعل للخروج سنكون في حوالي الخامسة والنصف أو السادسة . وسنحتاج إلى وقت طويل لزيارة «جعيتا» فما رأيكم أن نتنزه اليوم في الحمراء . على أن نزور «جعيتا» غدًا منذ الصباح الباكر!

صاحت «هادية»: شارع الحمراء! شارع الأناقة والمعروضات التي نسمع عنها، طبعًا لا مانع لدى. سأستعد فورًا!

مدوح: هل نقضى اليوم أمام الفترينات؟ طارق: لا أبدًا، الحمراء منطقة كاملة.. من أجمل مناطق «بيروت»، وهى ليست مقصورة على الفترينات، ولكنكم ستشاهدون فيها الكثير من الأشياء المثيرة، سترونها عندما نصل إلى هناك..

في أقل من نصف ساعة ، كان الأشقاء الثلاثة ، قد استعدوا للخروج ، وتقدمهم «طارق» وهو ينفخ صدره ويقول : أنا قائد المجموعة ، رئيس بعثة الشرف! ضحك «ممدوح» وقال : بعد قليل سنعرف الطرق كلها وحدنا!

قال «طارق» محتجًا: ولكنكم لن تتحركوا بغيري فأنا أيضًا في إجازة، ووالدى في عمله ولن يكون لديه من الوقت ما يسمح لأن يشارككم في نزهاتكم مثلي!



أخذت ، هادية ، تنطلع باندهاش إلى الشوارع النظيفة الأنيقة الجميلة

عسن: طبعًا وهل نسير بغيرك؟! ولكن على كل حال نحن نفضل ألا نستعمل المواصلات بقدر الإمكان. حتى نستطيع أن نحفظ الطرقات!

طارق: لا مانع. واعلموا أننا نقيم في «باب إدريس» وهي منطقة قريبة جدًا من الحمراء. فهيا، واستعدوا للتمتع «ببيروت».

أمسكت «هادية» أنفاسها، وهي تتطلع باندهاش إلى الشوارع النظيفة الأنيقة الجميلة، والمحلات التي تمتلىء بكل ما تحب أن تشاهده، وبكل هذه الوجوه الباسمة الضاحكة المستريحة، التي تتحرك بسرعة، وعشرات الكازينوهات الأنيقة التي تملأ شارع الحمراء، ويجلس فيها الناس باسمين، والسعادة على وجوه كل البشر.

وقال «طارق» معلقًا: إن الشعب اللبنان، شعب مرح بطبعه. يجب الضحك والانطلاق ويتمتع بوقته تمامًا، ففي وقت العمل، تجدونه يعمل بكل جد

واجتهاد والابتسامة لا تفارقه أيضًا، ثم في وقت الفرا ينطلق خارج المنزل متمتعًا بكل لحظة يحياها، ولعا هذا سر نجاح السياحة هنا، فلبنان من أولى الدول السياحية في العالم، وأعتقد أن لشعبها دورًا كبيرًا في هذه المكانة، انظروا هذه الكافتيريا الأنيقة اسم « الهورس شو» هنا ملتقى الأدباء والفنانين في « بيروت، ومن كل البلاد العربية، إنهم يتقابلون هنا، ويتناقشور هنا، وأى أديب أو فنان يستطيع أن يعثر على من يبحث عنه من زملائه ببساطة في هذا المكان..

وهذا المسرح الكبير، مسرح «البيكاديللي» إله المسرح الذي سنشاهد فيه فنانة لبنان العظيمة «فيروزا فهنا تقدم مسرحياتها دائيًا. .

انظروا إلى هذه المحلات، إنها تعرض أحدث متازًا.. إنها محشوة بالفسدق والبندق.. الموديلات الأوربية، في وقت عرضها في أوربا تمامًا وكان الأشقاء يستمعون إليه، وهم ينظرون حوا في إعجاب شديد..

وقال «طارق»: تعالوا نجلس في هذه الكافيتريا ونأحذ بعض «البوظة».

وصرخت «هادية»: ماذا تقول. «بوظة»؟ ألم يسمعك بابا تقول ذلك...

واندهش «طارق» وسألها: لماذا يا «هادية».. ما هو العيب في البوظة؟

مدوح: يبدويا «طارق» أنك نسيت القاهرة، هل نجرؤ على شرب «البوظة» في مصم ؟!

وانطلق «طارق» ضاحكًا: ماذا تقصد \* بالبوظة » . . لقد نسيت تمامًا . . « الآيس كريم » هنا نسميه «بوظة»، تعالوا نأكل بعضه، وسترون لها طعمًا

وسط الجماهير الضاحكة. جلسوا يتناولون «الأيس كريم» ويتبادلون الأحاديث ولكن «هادية» كانت تسرح بأفكارها بين وقت وآخر. . حتى أيقظها

«محسن» من أفكارها وسألها: «هادية».. أين أ أنت؟.

أجابت: إننى مازلت أفكر في الأحداث التي مرت بنا، وهل حقيقة أنها انتهت بدون أن نصل إلى اللصوص..

محسن: هل لك رأى آخر؟

هادية: هذا يعتمد على نزهة الغد، إن أفكر: في الرسالة اللاسلكية التي استمعت إليها المضيفة ومعناها!

محدوح: لعلها كلمة سر! هادية: ربما، وربما كان لها معنى آخر أفكر فيه،

ولكنى لن أتأكد قبل زيارة مغارة «جعيتا»!

مدوح: دعينا نتمتع بيومنا يا «هادية» بعيدًا عن المغامرات، وكفانا ما حدث لنا بالأمس؟.

طارق: ما رأيكم هل تحبون قضاء الأمسية هنا، أم نستأجر سيارة في رحلة سريعة إلى «زحلة». . إنها

مصيف في الجبل قريب من «بيروت». . نقضى فيه ساعتين، ونتناول عشاءنا على ضفة النهر. .

مدوح: هيا إلى «زحلة».. إنها مصيف مشهور ميل..

سارت بهم السيارة، وأخذت تصعد بهم الجبل، وترتفع عن مدينة «بيروت» في مناظر لا يمكن أن تسي، جبل أخضر، وطريق متعرج يسير فيه، وكل القرى على جانبيه مصايف جميلة، حتى وصلوا إلى أزحلة». . منطقة حافلة بالكازينوهات الجميلة على ضفتى نهر صغير، تنزل إليه المياه من بين شقوق الجبل، وكأنها مجموعة من الشلالات الصغيرة تصدر صوتًا وقيقًا كالهمس الجميل. .

هادية: يا للجمال، لا عجب إن كانت لبنان مصدرًا لوحى الشعراء.

وجلس «طارق» على مائدة صغيرة بين عشرات الصطافين. وجلس الأولاد حولها مبهورين.

طارق: سنتناول عشاءنا هنا، سنأكل الكبابًا المحضره لنا الجرسون في أسياخ ومعه الزبادي والزيتون الأخضر الصغير...

ومر الوقت لم يشعر به أحد. . حتى حان وقت النوم . . فعادوا وهم لا يريدون أن يتركوا كل هذا الحمال . .

كان صباحًا مشرقًا، بدا أن الجو فيه سيكون ممتعًا، واجتمع الأولاد على مائدة الإفطار في الصباح الباكر. وودعهم الأستاذ «كامل» الذي خرج مسرعًا حيث تبدأ الأعمال في «بيروت» في وقت مبكر. . وقبل أن ينتهى الإفطار قالت «هادية» . . . هل نزور مغارة «جعيتًا البهم؟

طارق: طبعًا.. وعليكم أن تختاروا أن نصعد إليها بالسيارة عن طريق الجبل أو «بالتليفريك». الذي يبدأ من ساحل البحر، ليرتفع بنا فوق «بيروت» كلها، ويصعد إلى قمة الجبل، حتى نصل إلى المغارة!

مدوح: ستكون رحلة رائعة!

عسن: قبل أن نقرر الطريق الذي سنسلكه. أرى أن في رأس «هادية» خطة أو فكرة معينة تشغلها. لا تشركينا في أفكارك يا عزيزتى؟

هادية: لسبب بسيط، إنها مجرد فكرة. لا أستطيع أن أقطع بصحتها، ولكنى ظللت أفكر فيها طول الليل. ولا بأس من أن أطرحها عليكم.

كنت أفكر في الرسالة التي سمعتها المضيفة بين «أبو الذهب» وشخص مجهول عن طريق اللاسلكي ... كان يقول «جعيتا» ... «جعيتا» .. اللاسلكي .. كان يقول «جعيتا» .. «جعيتا» مكان في الجبل، فلماذا لا يكون مكانًا للقاء .. أي موعد مقره المغارة ..

مدوح: ومعنى ١٨، ١٢.. هادية: ١٨ معناه يوم ١٨.. وهو اليوم.. محسن: و١٢..

هادية: ساعة اللقاء.. بمعنى أن «أبو الذهب» سيلتقى مع الشخص الذى كان يتحدث إليه في «جعيتا» يوم ١٨.. الساعة ١٢.

محسن: رائع، لقد استطعت الوصول إلى حل لغز الرسالة.

هادیة: لست متأکدة، ولکن بما أن الیوم هو ۱۸ ونحن ذاهبون فعلاً إلى مغارة «جعیتا»، فلا مانع أن نکون موجودین عند المغارة الساعة ۱۲.

مدوح: فإذا تحقق فعلاً أن وجدنا العصابة، سنهاجمها ونفاجئها. ونقبض عليها.

محسن: لا . حتى لا تهرب يا «ممدوح». . بجب أن نفكر بطريقة أهدأ. .

أولاً: يجب أن نختفي عن أنظارها. . فهم يعرفوننا جيدًا. .

ثانيًا: إذا لمحنا واحدًا منهم نبلغ الشرطة فورًا، حتى نتمكن من مجاصرتهم بطريقة يستحيل معها الفرار،

ولا مانع عندئذ من مهاجمتهم على الأقل حتى نعوق حركتهم..

هادية: إذن هيا بنا، لا داعى لإضاعة الوقت. طارق: سنذهب «بالتليفريك»، إنه فرصة على الأقل، لكشف المنطقة كلها.

وأسرعوا بالسيارة إلى محطة «التليفريك»، وصلوها قبل الساعة التاسعة..

طارق: هل تركب الآن؟

مدوح: مازال الوقت مبكرًا!

طارق: إذن نصعد إلى المغارة، ونشاهدها، ونتمتع بجمالها، حتى الموعد!

محسن: أعتقد أننا لن نستطيع.. فمن منا سيمكنه التمتع بها ونحن في هذه الحال من القلق.. هادية: تقول يا «طارق» إن هناك طريقًا آخر.. إلى المغارة عن طريق الجبل، أخشى إذا كانت العصابة في طريقها إلى هنا أن تصل بطريق آخر؟

قمة الجبل.

نزلا من عربة « التليفريك » . . وسارا حتى اقتربا من باب المغارة . . فقال « محسن » : لن ندخل المغارة الآن سنراقب الباب .

أما في محطة «التليفريك» الأرضية فقد كانت «هادية» و «ممدوح» يجلسان في الكافتيريا الصغيرة وقد بدأ القلق ينتابها هل تصل العصابة فعلاً.. وهل حل الرسالة كان صحيحًا.. ومضت الدقائق بطيئة.. و «هادية» تنظر في ساعتها كل لحظة تستعجل الزمن.. ومرت الساعة العاشرة ثم الحادية عشرة وبدأ الوقت يقترب من الثانية عشرة.. لم يبق إلا لحظات.. هادية: «ممدوح»، تعال نختفي وراء هذه الشجرة..

عدوح: هيا وبسرعة.

وفي اللحظة التي وصلا فيها إلى الشجرة ارتفع صوت عربة مسرعة تتوقف بفرملة شديدة، ونزل منها

محسن: إذن نقسم أنفسنا قسمين، أنا و «طارق» نصعد إلى المغارة ونبقى خارجها. وتظلين هنا أنت و «مدوح»! وبذلك نراقب كل الجهات.

مدوح: حسنًا، هيا، اصعد وبسرعة، حتى لا نترك أي شيء للظروف، ربما غيروا الموعد لأى سبب!

وأسرع «طارق» و «محسن»، واشتريا تذكرتين، واتجها إلى عربات «التليفريك»... وكان شكل «التليفريك»... وكان شكل «التليفريك» طريفًا فهو عربة صغيرة مقفلة بها أربعة مقاعد، تسير بالكهرباء على أسلاك في الفضاء، وركب «طارق» و «محسن» الذي بدا ينظر حوله.. تحركت العربة، وبعدها بمسافة قصيرة أخرى، ثم ثالثة.. ورابعة وهكذا، وبدأ يرتفع على الأرض... هناك في اتجاه السهاء.. والأرض تحته كالمدرجات الخضراء الرائعة.. وعلى جوانب الجبل رأى المنازل والمزروعات الخضراء. والزهور الجميلة.. وارتفع حتى وصل إلى

رجلان يحملان حقيبتين من حقائب رجال الأعمال السوداء وقد غطيا أعينها بنظارات سوداء. . تختفي نصف وجهيها..

وقبل أن يصلا إلى شباك التذاكر كانت سيارة أخرى تقف بالطريقة نفسها.. وينزل منها أيضًا رجلان آخوان...

وهمست «هادية» في أذن «ممدوح»: «جهجهون»... محدوح: ومعه «أبو الذهب»..

هادية: أسرع.. أسرع إلى مقر الشرطة.. أخبرهم بسرعة . . ما زال أمامنا وقت، ربع ساعة على الأقل حتى يكتمل العدد اللازم لتحرك « التليفريك »! أسرع «أبو الذهب» و «جهجهون» والرجلان الغامضان فاحتلا عربة «تليفريك». على حين أسرعت «هادية» تقطع تذكرتين وتنتظر «ممدوح» في قلق شديد. . وهي تحاذر أن يراها أحد من العصابة .

بعد خمس دقائق بالضبط رجع «ممدوح». . وهز رأسه « لهادية » مطمئنًا وأسرعا يركبان عربة «التليفريك» التالية. . ونظرا من خلف الزجاج إلى العربة التي تسبقهم واتسعت عيناهما دهشة..

كان أحد الرجلين الغامضين قد رفع النظارة ووضع على عينه آلة خاصة من التي يلبسها صناع المجوهرات. . وينظر إلى إحدى حبات الماس بدقة . . ولم يستطع «ممدوح» ولا «هادية» متابعة النظر فقد اهتزت عربة «التليفريك» فجأة وبدأت ترتفع وابتعدت عربة العصابة مسافة تمنع رؤيتهم لما بداخلها..

وهمست «هادية» في أذن «ممدوح»: هل أبلغت الشرطة ؟

عدوح: نعم. . وقد اتصلوا بشرطة مركز المغارة . . وأعتقد أنهم سيكونون في انتظارهم! هادية أرجو أن يتمكنوا من القبض عليهم هذه المرجو أن يتمكنوا من القبض عليهم المرجو أن يتمكنوا من القبض المرجو أن يتمكنوا من القبض المرجو أن يتمكنوا من المرجو أن يتمكنوا من القبض المرجو أن يتمكنوا من المرجو أن يتمكنوا من المرجو أن يتمكنوا المرجو أن ال

عدوح: لم تبق إلا دقائق ونصل!
ومرت الدقائق. . بسرعة هذه المرة وإن لم تستطع اهادية » أن تتمتع بالمناظر التي حولها وكانت عربة التليفريك » التي بها العصابة تسبقها مباشرة . . وتوقفت ، ونزل منها الأربعة وكان «محسن» و «طارق» في انتظارها . .

وتوقفت عربة «ممدوح» و «هادية» ونزلا بسرعة . . أسرعا يتبعان العصابة لكنها وقفا مكانها مذهولين . . كان الأربعة يصرخون في وقت واحد . . «جهجهون» يصيح : مستحيل . . غير ممكن . أحد الرجلين : هذه هي الحقيقة . . لا يمكن أن أشتريها . .

وفجأة أفاق الأربعة على الشرطة وهى تطبق عليهم . . وصرخ «أبو الذهب» وهو يشعر أنه قد وقع

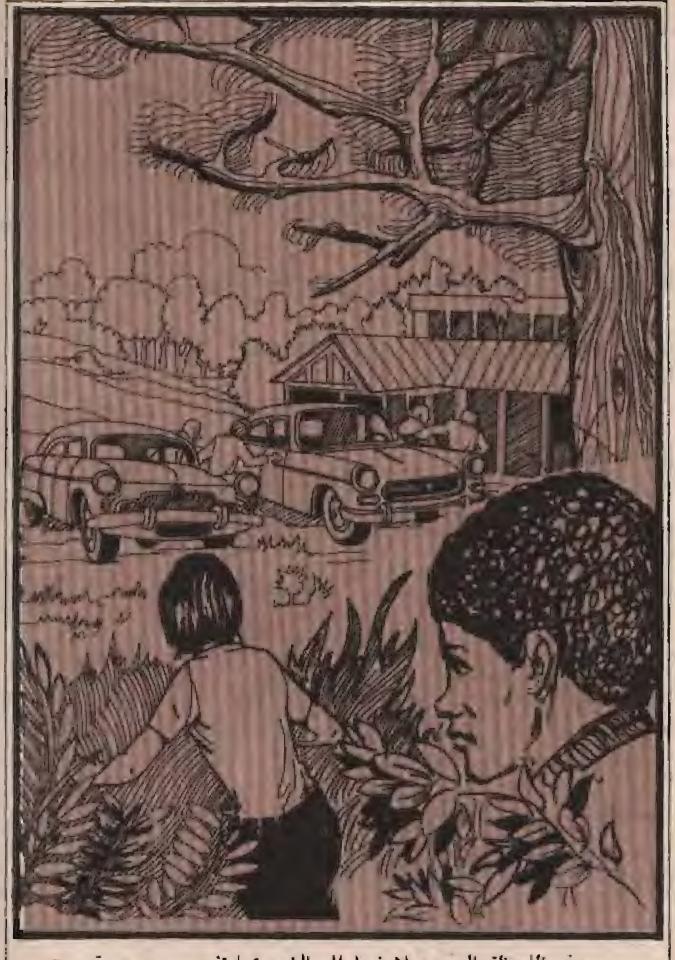

وفى اللحظة التي وصلا فيها إلى الشجرة ارتفع صوت عربة تتوقف بفرملة شديدة

فی مصیدة ووقعت عیناه علی «محدوح» و «هادیة»... اتسعت وكأنه قد رأى أشباحًا. . ونظر أحد الرجلين إلى الشرطة وصرخ: لماذا تقبضون علينا نحن تجار شرفاء. . لقد حضرنا لنشترى بضاعة خاصة وقد اكتشفت أنها كلها مزيفة فرفضت الصفقة، نظر إليه ضابط الشرطة بحسم وقال: ستقول هذا الكلام أمام النائب العام! وفجأة تصرف «أبو الذهب» بشكل مثير. . فقد أمسك بالصندوق الذي يحتوى على الماس ورماه بعيدًا. . تناثرت قطع الماس في كل مكان تلمع وتعكس أشعة الشمس في أضواء جذابة رائعة.. وصاح «أبو الذهب»: ليس من حقكم أن تقبضوا على .. إنها بعض الأحجار الزائفة . لم يرد عليه أحد. . بل تقدم الضابط بكل ثبات ووضع القيود في أيديهم . . وكانت المفاجأة مذهلة . . نظرت «هادية» إلى شقيقيها . في ذهول ودهشة ، ورعب قالت : هل كل ما تعرضنا له كل ما حدث لنا، والطائرة المختطفة

وجزيرة الموت كل هذا من أجل بعض الأحجار الزائفة؟

فكر «محسن» قليلًا ثم قال: لا أعتقد ذلك . . في الأمر سر غامض!

طارق: وبعد لقد قبض على العصابة ألن تتركوا هذه الأسرار والألغاز وتتمتعوا بنزهتكم. .

هادية: لا. لن أهدأ حتى أعرف الحقيقة، تعالوا نجلس على هذه المائدة حتى أفكر قليلًا...

وجلسوا حول مائدة صغیرة صامتین. و «هادیة» تفکر، و «معدوح» ینظر حوله. و «محسن» یتأمل فی «هادیة».

ووضع «محسن» يده في جيبه واصدمت يده بورقة. أخرجها ونظر فيها ولمحتها «هادية» فخطفتها منه. ثم صاحت. هنا مفتاح السر.

اقتربت الرءوس الأربعة . . وأشارت «هادية» إلى الورقة .

هادية: في هذه الورقة مواعيد قيام الطائرات التي عثرنا عليها في حقيبة التجار القادمين من «نيجيريا»... من حسن الحظ أن «محسن» قد احتفظ بها... محسن: انظرى.. هناك إشارة خفيفة على الهرقة...

ودقق «محسن» النظر وقال: إنها إشارة إلى طائرة روما التي تعادر مطار «بيروت» اليوم في طريقها إلى روما...

هادية: في أي ساعة؟

محسن: الساعة السادسة!

هادية: «محسن». لقد كان مع هذه الورقة إيصال مكالمة مع فندق في «بيروت». ما اسم الفندق؟. محسن: ها هو ذا الإيصال. إنها مكالمة مع فندق «فينيسيا».

طارق: إنه من أفخم الفنادق في «بيروت»... هادية: قدنا إليه حالاً من فضلك يا «طارق»...

مدوح: أريد أن أفهم أولاً ماذا تفعلين؟ هادية: سنشرح لك كل شيء في الطريق! طارق: إذن هيا نستقل سيارة أجرة. . فهي أسرع في العودة عن «التليفريك».

وفي الطريق ألح «ممدوح» مرة أخرى ليعرف حقيقة ما يفكرون فيه!

محسن: لقد فهمت فكرة «هادية».. إنها تعتقد أن الماس الحقيقى مع التاجرين. ولم يسرق منها سيسافران به إلى روما..

عدوح: وما المشكلة إذا كانا هما أصحاب الماس؟ هادية: لا. أنا أشك فيهما. إنهما ليسا أصحابه! أولاً: لأنهما هربا عندما استدعاهما وكيل الشركة. . وذلك حتى لا يتعرف عليهما.

ثانيًا: لم ينزلا في قصرهما في «الروشة» كما ذكر لنا الوكيل وهذا دليل على أنهما ليسا أصحاب الماس الحقيقيين...

لقد بدأت أشعر بالشك فيها منذ كنا في الجزيرة وكانا في منتهى الثبات والهدوء لم أشعر بالاطمئنان إلى تصرفها أبدًا. ولكنى الآن فهمت. كان معها مجموعة من الماس المزيف يحملانها في أيديها خوفًا من المصوص أما الماس الحقيقي الذي سرقاه من أصحابه في «نيجيريا» فقد وضعاه في حقائب الثياب العادية ولن يشك في ذلك أحد . . حتى إذا واجها أي هجوم بقصد السرقة فإن الماس المزيف هو الذي يسرق . . يا لهما من أذكاء . .

محسن: هناك خطوة يجب أن نتأكد منها - حتى يكون تحليلك صحيحًا - أن نتصل بالوكيل فربما يكون قد عثر عليهما. . إذا كانا هما الأصحاب الحقيقيين. . عندئذ تكون كل استنتاجاتك خاطئة!

هادية: لا مانع. بالتأكيد سنجد رقم تليفون الوكيل في دليل التليفونات. مرة أخرى سننقسم إلى فريقين. فريق يسأل عنهما في فندق «فينسيا» ويراقبهما

وفريق يحاول الاتصال بالوكيل. إنى أذكر اسمه «العبد عدنان».

وهنا وصلت السيارة الأجرة أمام فندق فخم وأسرعوا يغادرونها، ودخلت «هادية» و «ممدوح» إلى الاستعلامات واتجه «محسن» و «طارق» إلى مكتب التليفون.

سأل «محدوح» موظف الاستعلامات: هل يقيم هنا «مستر كوامي» و «مستر ساشا».

ونظر الكاتب إلى دفتر التسجيل أمامه وقال: نعم. . كانا يقيمان هنا. . لقد سددا الفواتير وغادرا الفندق منذ دقائق. .

شكرته «هادية» بصوت يائس، واتجهت إلى «محسن» الذي كان يتحدث في التليفون. وتظهر على وجهه علامات الجد الشديد. ماذا تقول؟!

عسن: نعم أسمعك . . هل أبلغت الشرطة؟!

محسن : هل نستطيع أن نلتقى بك في المطار حوالي الخامسة؟! قد نقدم إليك خدمة لا تنساها!

محسن : حسنًا إلى اللقاء.

والتفت «محسن» إلى المجموعة الملهوفة التى تنظر اليه وقال وعيناه تلمعان: مرة أخرى أهنئك بذكائك بالإهادية». لقد سُرق الماس من «نيجيريا». وقد علم الوكيل بذلك لأن أصحاب الماس لم يغادروا «لاجوس» وقد عثرت عليهم الشرطة في منزلهم مقيدين بعد أن سرقهم اللصوص.

هادية: للأسف لقد عادرا الفندق!

محدوح: وإلى أين سيهربان منا، نحن نعرف أنها سيسافران إلى «روما» الساعة السادسة وما زالت الساعة الآن الثانية سنستطيع أن ندركهم ببساطة. محسن: علينا أن نذهب إلى المطار الآن فورًا فربما

يكونان قد غيرا موعد السفر.

عدوح: معك حق. . هيا بنا. .

مرة أخرى أسرعوا يستقلون سيارة أجرة.. في الطريقهم إلى المطار.

طارق: تقضون عمركم هكذا تجرون في الشوارع وراء المغامرات.

ولم يبتسم أحد. . كان المغامرون الثلاثة يفكرون في النهاية المثيرة التي ستقابلهم . وتفرقوا في المطار . . ولم يكن من السهل أن يبحثوا فيه عن رجلين معينين ولكنهم التقوا بعد قليل وقد تأكد كل منهم أن الرجلين لم يصلا بعد . وأنه لم تسافر أية طائرة إلى روما في هذا اليوم !

محسن: ما رأيكم لو أبلغنا الشرطة الآن؟ مسن: لا. يذهب «طارق». فيجب أن نتفرق نحن الثلاثة لنراقب المدخل أما «طارق» فهو لا يعرفهم.



وتكلم «كوامى» وقال: ستقوم طائرتنا فى خلال دقائق. . سنحتفظ بالفتاة معنا، لو تعرض لنا أحد سنقضى عليها. . إن لنا أصدقاء فى مطار روما ينتظروننا فإذا أفسحتم لنا الطريق وصعدنا إلى الطائرة ولم يحدث لنا شيء سنتركها سليمة فى مطار روما . . وإلا فسنطلق عليها الرصاص . . .

وبدأت الشرطة تفسح الطريق أمام الموكب..

استسلم «طارق» واتجه إلى مكتب الشرطة. . وسمع «محسن» صوتًا يصرخ وينادى عليه . . التفت وراءه . . كانت «هادية» تشير إلى التاجرين اللذين كانا ينزلان من سياره أجرة وليس في أيديها هذه المرة سوى حقيبة واحدة سوداء صغيرة يمسكها «مستر كوامى» في يده بشدة .

وبعد ذلك حدث كل شيء بسرعة غريبة . . دخل الرجلان من الباب الزجاجي . . في اللحظة نفسها التي قفز فيها «ممدوح» على الرجل الذي يحمل الحقيبة فسقطت من يده فتلقفتها «هادية» . . .

وسُمع صوت مسدس. وانطلقت رصاصة مرقت فوق الرءوس. وبيد كالحديد قبض الرجل الثانى على «هادية» والحقيبة بيد. ومسدسه في اليد الأخرى. وأصبح المنظر مثيرًا. الرجلان بينها «هادية» في حين وقف «عمدوح» و «محسن» ينظران إليها بخوف شديد. والشرطة تحيط بالجميع.

و « هادية » في الوسط والمسدس في ظهرها..

وتحرك «ممدوح» ولكن «محسن» ضغط على يده فأوقفه.

كاد «محدوح» أن يجن وأخذ يسير وراء الثلاثة في ذهول. والكل يفسح الطريق خوفًا على حياة «هادية» وبدون أي إجراءات تركوهم يتحركون في اتجاه الطائرة وصعدوا إليها، و «محدوح» ينظر إليهم كالمجنون ومضت لحظات خيم الصمت الرهيب فيها على الجميع ثم دارت محركات الطائرة. . وبدأت تتحرك.

وصرخ «ممدوح»: «هادية».. «هادية».. ولكن أحدًا لم يرد عليه..

أصبحت «هادية» الآن وحدها في طائرة بين السهاء والأرض، متجهة إلى روما تنتظر مصيرها المجهول. . . !

واندفع «ممدوح» يجرى إلى الشرطة. . نظر حوله يبحث عن «محسن» ورآه آتيًا من بعيد يلهث. . وكأنه

كان يجرى مسافة كبيرة..

وضغط «محسن» عل «ممدوح» وقال: اهدأ...
انتظر أعتقد أن الشرطة ستتصرف!

مدوح: كيف أهدأ و «هادية» الآن وحدها؟ محسن: إنها شجاعه. لا تخف عليها؟

عدوح: متى نعرف مصيرها!

محسن: بعد أربع ساعات.. وهي المسافة بين بيروت وروما..

وكانت أربع ساعات رهيبة... ليست بالنسبة إلى «مدوح» و «محسن» فقط... وإنما أيضًا بالنسبة إلى «هادية»... التي كانت تجلس بين التاجرين... ولكن وجهها كان قويًّا وصارمًا وثابتًا... لم تظهر الخوف ولا القلق... وإنما أخذت تتأمل فيها حولها بهدوء مثير...

وقال «كوامي»: لماذا تتدخلون فيها لا يعنيكم أيها الأطفال؟

فلم ترد «هادیة».

هز كتفيه وقال: ليس فى تخطيطنا أن نؤذى الصغار لا تخشى شيئًا يا صغيرتى. . سنتركك فى مطار روما. . وستعيدك الشرطة بدون شك إلى أهلك.

وأشاحت «هادية» بوجهها بعد أن رمقته بنظرة احتكار...

أما في أعماقها. فقد كان الوقت يمضى والقلق يكاد يقتلها. ربما علمت شرطة روما بأمر اللصين فهاجمتهما!! ترى ماذا سيكون مصيرها؟!

أربع ساعات مرت بطيئة بطيئة كالسنين حتى أفاقت على صوت المذيعة تعلن: أيها السادة بعد قليل تهبط الطائرة إلى مطار روما.. نرجو الاستعداد..

ولم تسمع «هادية» باقى الكلام. . فقد غلبها القلق عامًا . .

ودارت الطائرة. . دورة واستعدت للهبوط ودفعها «كوامي » للوقوف وقال هيا سنكون أول الهابطين. .

إن أصدقائي في الانتظار.. ستنزلين أولاً.. ووقفت «هادية».. وتعجبت كيف تستطيع ساقاها أن تحملاها..

ووقفت الطائرة تمامًا.. وشعروا بأن السلم قد وصل إلى باب الطائرة الذى فتح وخفض الرجلان رأسيهما وهما ينزلان من الباب...

وتقدمت «هادية».. ولم تشعر بنفسها كانت هناك يدان تجذبانها وتحملانها خارج سور السلم.. وفي لحظات.. كان التاجران محاصرين برجال الشرطة..

وفتحت «هادیة» عینیها ونظرت.. کانت بین یدی «نمدوح» شقیقها..

وهمست وهي لا تصدق نفسها: «ممدوح». . كيف وصلت إلى هنا؟

وربت «ممدوح» على كتفها وقال: اطمئني.. نحن هنا في «بيروت».

ونظرت حولها في حيرة. . كان التاجران مقيدى الأيدى يسيران أمامهما وهما يرمقانها بنظرات قاتلة . . وقالت «هادية»: كيف حدث هذا؟

اقترب منها «محسن» وقال: تعالى الآن. . استريحى وسأقص عليك كل شيء. .

فى حجرة الضابط. كان اللصان فى القيود وجلست «هادية». . وتحدث «محسن». .

محسن: لقد تصرفت بسرعة فقد كانت حياتك في خطر فأسرعت قبل أن تغادر الطائرة المطار إلى برج المراقبة .. وبمساعدة الشرطة سمح لى الضابط بعد أن شرحت له بسرعة ما حدث أن اتصل لاسلكيًا بالطيار .. وقلت له الحكاية كلها .. وقد وافق على أن يعود إلى مطار «بيروت» .. بدلاً من الوصول إلى «روما» .. وقد قضى فعلاً أربع ساعات في الجوحتى لا يشك اللصوص في شيء .. وأعلنت المذيعة الوصول إلى إلى روما .. مساهمة في تضليلها ثم عاد الطيار إلى

هنا.. حيث كنا في الانتظار.. وكانت المفاجأة السريعة سببًا في أنها لم يتمكنا من المقاومة.. وهمست «هادية»: إنني مدينة لك بحيات.. وقبل أن يرد «محسن» كانت عدسات المصورين تلمع حولهم.. وأفاقوا على صوت الأستاذ «كامل»

يقول: ماذا فعلتم ستصبحون نجوم الصحافة في «بيروت»...
واقترب الضابط من الأستاذ «كامل» وقال: أهنئك على شجاعتهم الفائقة... وذكائهم المصرى العظيم...

هل تعرف أنهم الآن يستحقون جائزة قدرها مليون جنيه.

وقف «ممدوح» وقفة مسرحية أمام عدسات المصورين والصحفيين وقال: آسف لم نتعود على قبول جوائز مقابل أعمالنا العظيمة. . ولكن لنا طلب واحد فقط.

سأل الأستاذ «كامل» متلهفًا: ما هو يا «ممدوح»؟

مدوح: أن تتصل بأبي ليسمح لنا بمد الإجازة حتى نستطيع أن نتمتع بجمال «لبنان»..

قال «الضابط»: مرحبًا بكم في «لبنان» يسعدنا أن نستضيفكم عامًا كاملًا...

محسن: لا.. يكفى عشرة أيام.. على أن تكون خالية من المغامرات..

وأسرع المغامرون الثلاثة.. يخرجون من الم. وعدسات التصوير تلاحقهم ورفعوا أيديهم.. وصاحوا الآن.. مرحبًا بالإجازة.

«عَت»

| 1995/4414 |               | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------|----------------|
| ISBN      | 977-02-3674-3 | الترقيم الدولي |

1/41/144

طبع بطابع دار المعارف (ج.م.ع.)







هادية



ميحسن

#### لغزشحنة الماس

جلس المغامرون الثلاثة في الطائرة الضخمة ، يستمتعون برحلتهم إلى بيروت . . وفجأة . . ظهر أفراد العصابة . . واقتحموا كابينة الطيار ليختطفوا الطائرة . .

وبدأ الصراع . . ترنحت الطائرة . . وانطلقت النيران . . وصرخت « هادية » . . لقد أصيب « ممدوح » . .

فهل منعتهم الإصابة من مقاومة العصابة ؟ وهل تسقط الطائرة في أيدى اللصوص . .

هذه هى المغامرة المثيرة التى يتعرض لها المغامرون الثلاثة ، فى أول مغامرة بوليسية رائعة . . تدور فى طائرة فى الطريق بين القاهرة وبيروت !



